

Mrs. [c 1650]

FROM THE PROCEEDS OF THE
DOUGLAS LIBRARY FUND

BZMB

A



294934 1934



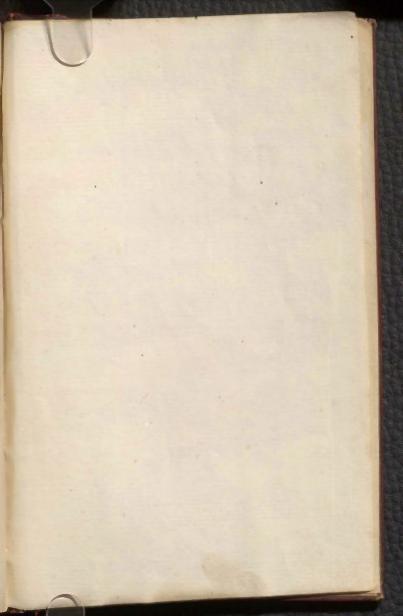



## سورة الفاجّة الكِناتِ مِلْمُوالِكُمْرِ الجَيْرِ عِيالُهُ مِنْ اللَّهُ اللّ يعم الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَإِيَّاكَ بَسْتَعِينَ المنيا الصِّلْ النُّسْتَقِيمُ صِلْ الَّذِيلَ الْمُتَالِقَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْتَ عَلَيْمِ عَيْرِلْعَضْ وَعَلَيْمٍ فَكَا الصَّالِّينَ ﴿



أَوْلِيْكَ عَلَىٰ مُنْ يَهِيْ وَأَوْلِيْكُ مُ الْمُنْكِينِ اِنَّا الَّذِينَ كَعْمُ إِسْفَاءً عَلَيْهِمُ ءَ ٱلْمُنْزِيِّهُمُ أَمْرُهُمْ تُنْ فَيْهُمْ لَا يَعْمُونُ فَ فَ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا وعلى تمعه مروعل إجاره غناق فكم عنات عَظِيم فَمِنَ لَنَّا مِنْ لَقُولُ السَّنَا بِاللَّهِ قَالَيْمَ الاخِرومالمُ سَعْمِنِينَ فَخَادِعُونَاللَّهُ وَالَّذِي اسنوا فعايف كمعون الآانفسي مرقعا يشعون فى قُلُوبِهِم مَرْضَ قُزَادَهُ مُاللَّهُ مَرْضًا فَلَمْ عَنَاكَ أَنِيمُ بِمَاكَانُوْ يِكَ فِيفُ \* فَاذِا قِيلَكُمُ لِالْقُنْسِيدُوا فِي لَا نَبْ الْعَلْ اللَّهُ الْعَنْ مُصَلِّحُونَ وَ الْالنَّهُمْ مُ الْفُرِيدُونَ فَلْكِ نَ لَا يَشْعُرُونَ

الذاب كمر اسفاعا أستالنار فالها أفين كالس السُّفَهَاءُ اللَّالِيُّمْ مُم السَّفَرَاءُ وَلَكِنَ لا يَعْلَوْنَ وَأَذِا لَقُهُا الَّهِ يَنَا النَّا قُالُوا النَّا قُالِدُ احْكُوا الْحَيْدَ الْمُعْدِينَ قَالُهُ إِنَّا مَتَكُمْ إِنَّا اغَنْ صُنتَهْ رِقُكَ ۖ أَلَّهُ يَسْتَهُ رِحُهِمٍ عَلَيْهِمُ وَيُمْتُهُمُ فِطِغُيا نِرِمْ يَعْمَوْنَ أَوْلِكَ الَّذِينَ شُرَّوُا الضَّالْ لَرَّ بِالْحِدْدَ فَالْحِيْتَ تِجَالَتُهُمْ فَعَلَمُ الْفُرْدَةِ وَالْحَالَالْ فَالْمُسْتَدّ مَا مُنْكِمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا دُمَالله بنوره من كم مرف فللا ف لايضرون صم الموعى في لا ترجعون • أفكضيت من السّاء فيه ظلاك ورعدة وقي يمعلون اصابعه فاذابر مِنَ الْقُواعِ حِنَا لَهُ مُن مَالِلُهُ عُيْظُ مِالْحَافِرِينَ

294934

المُنْ يَعْطُفُ لِمُعَارِهُ كُلَّالْمَا اللَّهِ كُلَّالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه ستنعافيه والإالظار عليهم فاسوا ولففا كالله للأ بمعه مر وابصاره والقاله على كلَّ في ومر ناآنيًا التَّاسُ عُبِدُ وَارْتِي كُوالْدَةِ خَلَقَالَ وَالْدَةِ رِنْ اللَّهُ الْمُلْكُ مُ تَنْقُونُ النَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فرانئا والسّاء بناءً وَانْزِلُ مِن السّاء ماءَ فَاخْرَجُهِ سِّ التَّلْتِ رِزِقًا لَكُمُ فَالْرَجِي الْوَاللهِ النَّادًا وَالنَّهِ تَتَلُونَ • وَانْ كُنْمُ فِي نَيْ جِلْ زَلْنَا عَلَيْهِ إِلَيْ بووية من تبله وادعواته الأعكرين وراسان كُنْتُ صادِقين • فَإِنْ لَمُ تَفَعُلُوا وَلَرْتَفَعُلُوا فَالْفَالِثَا القِّ وَهُوْ مُنَاالْنَالُ وَإِنِّهِ الزَّاعُ تِتَالِكُا فِينَ

وبشرالذين منواوع الوالصالحات الكاكت الكاجتان يحص عَيْفًا لا فالكالدو وُالنَّه المنتَّمَة رِزْقًا فَالْوَاهِ فَاللَّذَي رُزِقْنَا مِن قَبَ لَحَالُوا مِهِ فتشابها ولمرفيها ازواج سطقن ومزيها خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَابُ يَنَّمُ إِنَّ اللَّهُ لَابُ عَنِكُمُ الْأَلْوَ المنابع وضدة فافرقها فأتا الذين الموافيع أنونكة الْكُوْفِين مِينَّمُ وَالْمُاللَةِينَ كُفُرُ الْفِيقُولُونَ مَاذَا لَالْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَمُالْيُضِلِّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ النَّنْ يَضُونَعُ مِن بَعْرِمِينَا فِهِ وَيقَطَعُونَ مَا أَمُرَالِلهُ إِمَانَ يُعْمَلُ ويفسدون فخالاتض ولنك مثم أنخاسرون

كَنْ تَكُفُرُنَ بِاللَّهِ وَكُنْةُ النَّوْلَمَّا فَاتَّعَالَكُمْ مُوَالنَّهُ عَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الكالسّاله فسوفي ببع مااي مهوبكاله فعام وَاذْفَالُ رَبُّكُ لِلْائْكِةِ إِنَّ جَاعِلُ فِي كُلْوَيْنِ خَلِيفَةً قَالُوْ الْجَعَلُ فِهَامَنْ يُفْسِيَفِهَا وَيَشْفِكُ الدِّنَاءَ وَكُنْ نُنْجُ مِجْ لِكَ وَنُقِيِّسُ لِكَ قَالُهِ بِ اعْلَىالاَخْلَةِ مِنْ عَلَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَا الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِين المناف عضم الكريكة فقالك والماء مُؤُلِّدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ • قَالُوْاسْمُ الْأَلْعُ عِلْمُ المناعظة النافظة المنافظة المنافظة

عالى الدم أنبق م بايسائي فلما الما في المائيم عَالِكُوْافُالْكُوْلِيِّ أَعْلَمُ عَنْكَ النَّمَا الْحِوْلُونَ وَأَلْمُخُ وَاعْلَمْ مَا مَنْ وَيْ مَكَالْنَمْ تَكُمُّونَ وَاذْقِلْنَا المالاكة البيك الأم فعَمَا الألبيك وَالْتَكُكُبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۗ وَقُلْنَا يَاأَدُمُ الله المن المن ورف لك المينة وكالرينها رغالحة فَيُتَا ولاتَقَرَا مِن النَّيِّ مِن النَّالِيَة فَارْكُمُ النَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَنْجُهُ فَامِناكُ الْأَفِهِ وَقُلْنَا الْفِيطُو الْمُضْحُكُمُ لِيغَضِ عَدُو وَلَكُو فَلَا رَضِي مُسْتَقَرُّومَتَاعُ الْحِينِ فَتَقَلَّعُ مِنْ اللهِ كليات مُنَا عَلَيْهِ اللهُ مُؤَالِقًا إِلَا السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّلَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلَّ السَّلِي السَّا فُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَهِيعًا فَايِّنَا يَا يُنِيَّا مُنِيِّهُ مُعَى فسننبغ هنائ فالخوفعليم ولأه عرفانه والبين كفرة وكدتها إياناتنا اؤليك الماليالتار مُمْ فِهِ فَالْحَالِدُونَ فِي لِلْبَوْنَ الْرَائِلَةُ لُوْوَالْفِيِّكَ لِنَّهِ الننكث الخيك وافغ ابتض الخفية لمدخ فَإِيَّا يَ فَانْهَبُونِ • قَامِنُوا مِنْ الْزَلْتُ مُصَّنِّقًا لِلْكُمَّ ڡؘڵٵػؙۅؙڣ۠ٵڡۜٙڷٙػٳڣڔ؞ۑ؞ڡؘڵٲؿ۫ۼڗؙۊؙٳڹٳؽٳڿ؞ٛؾۜٵڣڸڰ وَإِيَّا يَهَا لَمُّونِ ۗ وَلَا تُلْبِسُوا أَلَهُ اللَّهِ إِلَّا لِمِلْ فَكُمُّولُ الْمُقْطِعْمَ مُعَلَمُونَ \* وَأَقِيمُواالصَّاقَ فَاثْرَالْرَّلُوجَ وَازْلَعُوالْمُ الرَّالِعِينَ لَمَا مُرُونَ النَّالَ بِالْفِينَةُ الفُكُمُ وَانْتُمْ تِتُلُونَ الْكِتَابِ فَلَا تَمْقِلُونَ ا

ولستعينوا

وَانْتَعِينُوا بِالْمَبْرِ والصادة وَإِنَّا الْحَبِيُّ إِلَّا عَلَا لِخَاشِعِينَ النَّيْنَ يَظِنُّونَ أَنَّهُمُ الْفُوارَيِّمُ وَاتَّهُ إِلَيْهِ لِلْجِعُونَ ﴿ إِلَّهِ النَّالَةِ كُرُوا نعتة التوانعت علث مُروَان فَصَالَتُكُمْ عَلِالْمَالَينَ • وَانْتُوْالِوَمَالِاتِّخْرِينَهُ وَعَنْهُمْ فَيَّا وَلا يُقْبِلُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يُؤْخُ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الل عَدُلُ وَلَاهُمْ يَنْضَرُونَ • وَإِذْ بَحَيْنَاكُونُونَا إِل وْعُوْنَ لِيَوْمُونَكُ سُوءَ الْعَالَبُ يُنْجِونَ المِنَاءَكُرُ وَلَيْنَعُونَ نِنَاءَكُمْ وَفَا لِكُمْ بالأنسن رَبِّكُ معظم واذِ فَكُوْ الْمُأْلِحُ فَانْخِنَاكُمْ وَأَغْرُفُا الْفِيْعُونَ وَأَنْتُمْ يَتَظُرُ وُكَ

وَاذْوَاعَدُنَامُوسِكَ أَرِيعَينَ لِنَكَةً مُعْرَاتِكُمْ أَلْعِلَ مِنْ يَجِنْهِ وَأَنْمُ طَالِمُونَ \* نَمْ عَفَوْنَاعَنَا أُمْرِيْفِ ذلك لَعُلَّكُ رُنْتُ كُون وَأَذَالمِّنَالُونِ العجنات والفقان لعكفك تقنعوت وَإِذْ فَالْهُو يَ لِفِوْمِهِ لِلْقِرِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ الفي كريانخ الخ العجل فتو فوال الريك فَاقْتُلُواانفُسْكُ وْلِلا خَيْلِكُمْ عَيْنَك باريثكُ مُناحَعَلِكُ اللّهُ مُوَالْتُوالُكُمُ وَاذْ قُلْمَ إِلْهُ وَمِي لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حُتَّىٰ أَرْتُكُ اللَّهُ جَهُرةً فَأَخَدُ تَكُدُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْهُ تِنظُولُ نْتْرَاعِنْنَا كُوْمْرِنِ يَعْنِي وْزَكُمْ لَقَلْلَهُ تَنَافُ كُونَ

(فالله

وَطَلَقُنَا عَلَيْكُ مُ الْغَامَ وَانْزَلْنَا عَلَكُ الْنُ وَالْتَلْكُ كافامن طيالت مارزقا كروماطكو الوكان كانوا الفُسُهُ مُ يَظْلِمُونَ • وَإِذْ قُلْنَا الْمُغُلُولُونِ الْقَرْبَةُ فكاؤان فاحت شيئة كالأخاد فالانتقال وَقُولُواحِطَّةُ نَفْفِلُكُ مِنْطَآيًاكُ وَسُنَرِيدُ المُنْيِنَ فَيُتُلُلِنَّنَ ظَلُوا فَرَا فَالْأَعْلِلْنَا فَالْمُ لَهُ فَأَنْزُلْنَا عَلِيَالَهُ مِنْ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاء عَاكُما فُوا يَفْسَقُونَ • وَإِذِاسْتَسَقَىٰ وُسِى لَقِوْمِهِ فَقُلْنَا أَضِيْ بعطالفا في فانفيت منه انتتاعين عينا مَنْعِلِكُ إِنَّ السِّي شَكْرَيْهُمْ كُلُوا وَالشَّرِيُولَ من و قالله و لاتعنوا في لا تض فيسدي

وَإِذْ فُلْمَ إِلْمُوسِىٰ إِنَّ نَصِّبَ عَالِطُعامِ فَلِمِ فَاذْ عِلْنَاكِكِ يخخ كالمتائنك لائك عن بقلها وقاعا وفواها وَعَمَهِ فَا وَيَصَلِهَا فَالْاَلْتَ مَيْلِوْتَ النَّهُ مُوَادُ لِمَ النَّهِ مُوخَيْرُ وَبِطُوْا مِصْرًا فَانْ لَكُمْ مَا كَالْدُ وَمُنْرِيَّ عَلَيْهُ الدِّلَةُ وَالسَّكَنَةُ وَبِالْوُ الْغِضَيِ عِنَا وَذِلْكَ إِنْهُمُ بُلْفُهُ نَ بِالْمَايِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبَيِّينَ إِعْلَاكِوْنَ الْعَلَيْ بِلَاعَصُواْ وَكَانُوالِعَ مَدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُؤْلِوَالِيِّنَ هادُواوَالضّاري وَالصّابِينَ مَنْ مَنَ اللّهِ وَالدَّيْ الذي وَيَالْحُونُ الْمُورِ الْمُرْفِينِ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَالْحُونُ وَالْمُوالِمُونِ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَاحُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِي مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ مُؤْمِنُ وَالْمُوالِقِيقُ وَلِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَلِمُ لِمُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالِمُ لِلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلاَهُ عِنْ وَأَن فَ وَإِذْ لَكُنَّا لِينَا قَالُ وُرَفَّنَا وَقَالُولُو خُنُواما أَيُّاكُم بُمِّعَةِ وَإِذَكُو المافيهِ لَمُلَّكُم مَنَّونَ

اران اران

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

1

12

1

l'errel

اللَّهُ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلا فَضْلَالِهُ عَلَيْكُمْ مردو المنتي سن في المرين و ولفت علم الماسي نَصُ فِلْتُبْ ضَلْنَالُو مُونُولُورُةً عَالِمَانَ فعلنا فانخالا لالمتن يرنها وماخلفها وتوعظة لِامْتَقَبِى ﴿ وَازْقَالَ وَسَلَ لِعَوْمِهِ إِنَّا اللَّهُ مَا مُنْكُمْ اَنْ تَنْجُواْ بِقُرَةً قَالُواْ اَنْتَخِيْنِا هُزُعِ قَالَاكُودُ يَاللَّهِ اتُ الْوِنُ مِن الْجَامِلِينَ • قَالْوُالْدُ عُلَنَا رَبِّكُ فِينَّ لَنَامًا مِهِ فَاللَّايَّةُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَمُّ لا فَارِيضٌ وَلا بكُرْعُوانْ يَانَ ذَلِكَ فَافْعَالُوالْمَا تُومَرُونَ عَالْوَالْدُعُ لِنَا رَبُكَ يُرْيَتُ لِنَالِمَا لَوَنَهَا وَالْ لَهُ يَعُلُّهُ وَهُابِعُنُ مُعْلِمُ فَاقِعُ لَوْنُهَا نَسُرُ النَّالِطِينَ

عَالْوُالْوَعُ لِنَارَبِكَ يُبَرِّينَ لِنَامَا هِيَانِ ٱلبَقْرَةَ البَقْرَا الْحَالِمَةُ الْحَالِمَة عَلَيْنَا وَإِزَّالِنَ نَاءَ اللهُ كَاهِمَ مِنْ وَمِنْ قَالَلِمْ يَعُولُكِنَّا بَعَنَّ لِلْأَوْلَ الْمُ اللَّهُ مُلَّا لَكُ مُن وَلِانْفِي لَكُمَّ اللَّهُ فِلْ الْمُنْفِقِ لَلْمُ اللَّهُ المنتقفه المالان حيث بالحق فذبحوصا وَمَاكَا نُوْ الْفُعَاوُنَ \* وَاذْ هَمَّالُةُ نَفْسًا فَادَّا رَأَمُّهُما وَاللَّهُ عِنْ مُالنَّمْ مُلْتُونَ فَقُلْنَا الْفَرِيْنَ بِعَشِمَا كَنْالِتَ عُيْمِ اللهُ الْمُولَىٰ وَبُرِيكُمْ الْمَاتِيهِ لَعَلَّامُ تُعْفِلُونَ المُتَّرِقَتُ قَالُوكُمُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فِي كَالْحِاتَ آوَا قَنَوَةً وَانَّ مِنَ الْحِارَةِ لِمَا يَتَفَكِّمْنِهُ أَكُمْ الْوَانَّ شِهِ التَّابِسُعَتُ فَيَحْ مُنِنَّهُ اللَّهُ وَانَّ فِي اللَّالِيَفَهُ إِلَّا مِن خُنية الله وما الله بغافلة المالكة

افقلمون

The same of the sa

فَطَعُونَانَ يُوْمِنُوالَكُ وَقَدُكُانَ فَرَقَالُكُانَ فَرَقَيْهِمْ يَمْعَوُنَ كُلامَ اللَّهِ نُعَرِّكُمْ فُونَهُ مِن يَعَمُونَا عَفَانُيُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَّنُواْ قَالُواْ امْتًا واذالخلابعضه اليعيف فالوالغ يتويه بيافعًا لله عَلَيْكُ رَلِيًا جَوْلًا بِهِ عِنْدَنَ بِكُمْ اَفَلَاتَغَفَامُ نَ \* أَفَلَا يَعْلَمُ نَاكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَالْسِرُونَ وَمَالِعُلُونَ • وَمِنْهُمُ الْمُرْتُونَ النَعَلَةُ وَالْكِتَاكِلَةُ الْمَالِيَّ وَانْ مُعْ لِلْكَيْفُونَ فَرِيْ لِلَّهُ مِن لِكُنَّا وُكَ ٱلْكِيَّا لِمِيمُ لَفُرِيفُولُونَ هٰ الني عِندا اللهِ ليَتْنَرُفُ إِمِهُمُنا عَلِيلًا فَعَنْلُهُمْ خَالَتَبُتُ الْدِيهِم وَوَيْلُ لَمُهُمْ عِلَا يَكْسِبُوت

وَقَالُوالِنُ تُسَنَّاالنَّالَ لَا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ كَنْ نُمْ عِنْمَا للهِ عَفْكُ فَكُنَّ يُغْلِفَ اللهُ عَهُنُ أُمْ تُقُولُونَ عَلِاللَّهُ مَا لَاتَعَالُونَ • بَلْ مَنْ كُتُبُ سِيَّتُهُ وَإِذَا لِمَا يَهِ عَطِيْتُهُ فَأَوْلِيْكَ اصِّنا بُالنَّارِمُ فِيهَا عَالِينُونَ • وَالنَّيْنُ مَنُوا وعَلَوُاالصَّالِكَاتِ الْمُلْكَاضَعَابُ الْمُنتَةِ هُمْ فِهَا الدُونَ وَاذِا خَنْ نَامِيثًا فَ بَعَلَ مِنْ الْمِيالَةِ لَ لانعَنْدُونَ لِلْاللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا وَذِي القُنْ وَاليّنامَ وَالْمُناكِينَ وَوَلُوا الْمُنّاسِ كُمُنَّا وَأَفِيهُ وَالصَّالَ فَي وَالوُّا الزَّلُونَ مُثَرَّزُولَيْتُكُمْ الأقليلامنك والتشرمغرضوت

06

وَإِذْ آخَذِنَا مِنَا فَكُو لِاتَنْفَاكُونَ دِمَاءَ كُرُولًا فِيَحْ ٱنْفُتُكُوْمِن دِيارِكُوْمُعُ ٱخْرَرْيُمْ وَانْعُ بَنَيْهَا يُوَلِّ نْمَانُمْ مُؤْلِدُ تَقْتُلُونَا نَفْكُمْ وَتَعْرِفُهُما ينك وارم تظامرون عليه والاند والعُدُوان وان بانوك ألاك تفادوهم وهوي مراد و المراجع المواقة والموسون بغض الكتاب وكلفهون ببغض فلاجزاء من ففك ذُلِكَ مُعْكُمْ لِلْأَخِرِيُ فِلْكَيْوِيِّ الْمُثْنَا وَيُعْمَ الْقِيْمَ يُرَدُّونَ إِلَّا أَسْ يِالْعَنْ إِبِ وَمَا اللهُ بِغِافِلَ عَالَبُمْ لُونَ اوُلْنُكَ النَّكَ الْنَكَ الْمُنْكِ الْكُلُّوةَ الْدُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكِ لِلْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلُ الْمُنْكِ الْمُنْلِيلِي الْمُنْكِلِيلُ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْعِلِي الْمُنْكِلِيلِيلُ الْمُنْكِ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْلِمِ لِلْمُنْكِ الْمُنْكِلِ فالمعقف عنه والعناب والمونيضرون

مَنَانَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ وَقُفَيْنَامِ نِهَابِهِ بِالرُّهُ لِ الميسك أبئة ألبينات كأيناه بروح الفتكر المكنا بأعكر توليالاتهوي انفتكم التكنيم فَفُرِيعًا كُنْبِعُ وَفُرِيًّا مِنْ الْوِنَ ﴿ وَقَالُوا فَالْوَالْمِا اللَّهِ اللَّ غُلْفُ اللهُ اللهُ إِلْفَرِ مُوْرِضًا لِللَّهُ مَا يُعْمِرُونَ فكالماء فز كالمعن عنواهد مقندة لاستعث وكالوام فكالم تنفتون عكامة يكفؤانا للاارتج مُاعُ فُوْالْمُنْ وُلِيهِ فَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْحِافِينَ بشكاك تروايه انفس كان يكف إلا أنزل مله بغياات يركالدين كله علمن بنامون عباده فَالْوُالْفِينَ عَلَيْحَنَبِ وَلَيْحَا وَرِيَعَلَا مُمْ إِنَّ

A STATE OF THE STA

قِلَ أَمْ إِنْ اللَّهُ قَالُوا أَنْوَلُهِ اللَّهِ قَالُوا أَنُونُ مِما أَنْوَلَ عَكَيْنًا وكرون بالواء كاوهو كحق مصدقاً للمعهد فلقالم تَعْلَوْنَ أَنْنَاء اللهِ مِنْ قُلُ أَنْ كُنْمُ وَمُنْ مِنْ مُ وَأَنْدُهُمُ مُ مُن البيناد م الجنتم العامن في والنتم الدن وَاذَا فَنَا سِتَا فَكُمْ مِرْفَا نَعَالُ إِنْ أَنْ فَالْمُنَّا أُمْتِيًّا والمفوقالو المفنا وعصنا وأسراوا فيقلو فلره والمجالكرة قَالِيتُمَا يُأْمُوكُمْ بِهِ إِيَّانَكُمْ الْكَثْمُ وَمُونِينَ • فَالْنِ فانْدُلُو لَا لَا فَرَاعُ عَنْدُتُهِ خَالَيْتُ مِنْ دُونِ النَّاسِ مَنْ الْعَدُ الْكُنْدُ وَالْمُعَالِقِينَ ﴿ وَلَيْ يَعْدُوا لِدَّ مَا قَدَّ نْهُ وَلَيْهُ عَلَى الظَّالِينَ ﴿ وَلَعَدُ فَوْأَوْمِنَ النَّاسِ على ويوس الذبن الشروا الود احرف أو يوالف سر فالمواز عزجه بن العذاب أن يعرو لله السير بالعالون عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ

باذن المستعمدة كالمائي لدية وهدى وستريان المازة كَانَ عُدُوا لِيْهِ وَمُلاَكِمَة وُرُسِلِهِ وَعَمِل وَسِكَالَانَانَ عُدُّةً لِلْعَادِينَ • وَلَقَدَالْزُلْنَا اللَّيْكَ أَيَاتِ بَنَاتٍ فَا لِكُنْ مِهَا إِلَّا أَلْنَا سِقُعَهُ ﴿ وَكُمَّا عَامَدُوا عَقْدًا بنده ويح نفي الكواد ويون و والحاد في المولين عندالله مصدق لماسي مند فري من الذين اوُنوالكَتَاكِكُنَابُ اللهِ وَدَعَ لَهُو مِنْ كَأَنْهُ إِنْهُ أَيْهُ اللهِ وأتفئ ما من الشاعل على على المن المان وما من المان ولكن الشياطين كفرو يعاموت الناساليتي وفاانول عَلَىٰ اللَّيْنِ سِالِهَادُوتِ وَادُوتَ وَانْعِمْانِ مُن الْعَد عتى نولا أَمَّا نَحْنُ فَيْنَةُ فَالْمَ لَكُوْفِيتِعَلَّمُونَ مِنْهُمَا لَا مَا يُفْتُونَ بِهُ بِينَ ٱلْمُحْدُودُومِهِ فَالْمُوسِنَادِينِ بِهِ عُ احداً كا باذ ع الله ويعلمون ما يفتر و لايننعهم

الذُّعَامُولُونُ السَّمَّ لَهُ مَالُهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ مَلَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالَّاللَّلَّ فَاللَّالَّالَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا وليَرْمَا شَوْدًا بِهِ الْفُهِيمُ لِوَكَا فُو الْمُعْمُونَ ﴿ وَلَوْ أَقُوا اسْواواتْمُولَاتُوْ مَةُ مَي عِندالله فَكُوكَا نُوايُعْكُونَ ا بأءتها الذبن انزُ الاتَقُول العِنا وَوْلُوا انْظُرْنَا وَسُمَعُوا وَلَكُوْ وَبِي عَدَاكِ اللَّهِ مِنْ إِيُّو الَّذِينَ كَنْ وَالْكُولُ الكناب ولا النوين أن يغزل علك في فيون والم وَ لَيْهُ حُتَّمَ مُنْ حُتَّهُ مُنْ يَشَا لَهُ وَاللَّهُ وَوَالْفُضَا الْفَطِّيمِ مَانْنُونِ فِي الدِّدُونِي اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمِ المُعْلِقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِقِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِي لمِقْلُمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لهُ الْكَالْسُهُ وَ وَالاَ مِنْ فَالْمُرْنُ وُونَ اللهُ عُنْ وَلِي ولاتضير والمردون ان تسكور سولكم كالشا وعيان فراوس يتبذل الكندلالا عات فقد ضرابا النبيل • وَدُلْتُهُنَّ أَعْلَالِتًا مِ لُو يُودُونُكُ

مِنْ بَعْدِ إِيمَا نِهِمْ كُنَّاءً الْمُسَاسِّ شِيدًا نَفْسِهُم مِن بَعْدِ مانين وداررا والمواصفوت أياني الله باسوا التَّالُّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّا الزوة والقدو الأنفساء فاختر فاعتد فاعتدالله إِنَّالْمُ الْعَلَّوْنَ بَصَيْلُ ﴿ وَقَالُوالْ يُدْفَلِّكُ الْمُنَّا المُنْ كَانَ هُورًا أُونَفُنا عِي تِلْكَ آمَا نَهُمْ وَلَا تُولُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل بر عالم المنتجادين ماين المروعة للهِ وَهُو لِحِينَ قُلُهُ أَجِرًا عِنْدَى لاَ فَعَافَى عَلَيْهُمُ وَلَا فَوْ يَحْزُنُونَ وَ وَقَالَتِهِ الْمُعُودُ ينت التقالي عَلَيْتُي وَقَالَتِ النَّمَالِ لَيسَت وَيْنَا لَا لَوْ يَاكُمُ الْمُعَالِّدُ فَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المالي مناقوهم مالله يحامر سي وم عيد فيا كاني

فُنْ ذُكُونِها الْمُحْدُوسَعِي فَيْ عَلَيْهِا أُولِيَا الْمُعَلِّمَا لَا الْمُعَلِّمُا لَا الْمُعَلِّمُا لَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللّ وُيْدَ عُلُهُ الدِّمَا الدِّمَا الدِّمَا الدِّمَا عُرِي عُلَالَّذُمَا خُرِي وَلَهُمْ فِلْلُونَ عَذَاكُ عَظِيمٌ • وَتَلَاكُونُ وَالْفِي مَا مُالْوَلُوا فَعَمْ مِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا وَقَالُوا أَعْمَدُ اللَّهُ وَلَدًا مُعَالِمُ مُلِكُ مَا فِي الطَّمْوَاتِ وَالْأَشْنِكُلُ لَهُ فَا نِتُونَ ﴿ بَدِيُولَتَمَانِ وَالْمُنِينِ واذاقَفَى مُوا فَأَغَايِقُ لَلَّهُ مَنْ فَيَكُونُ وَفَالَ الدِّينَ لَا يُعْلَمُونَ لَوْ لَا يُعَلِّمُنَا ٱللَّهِ آقَ تَتَالَيْنَا الذَّ لَذَلِكَ قَالَ لَنَهُ وَنْ قَدْ الْمِدْمُ شُلُّ فَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُثَلِّكُ فَالْمُدَ فَلَيْ مُ مَنْ مُنْ الْا يَاتِ لَقَى مِنْ فَيْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رُكُنْ الْكِي بِالْحَقِّ بَشِيلًا وَنَذَمِلً وَلَأَتُكُمُ عَالْمِعْ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ عَمْ وَنُونَ وَيَعَنَا كَالْيَهُ وَكُلُ النَّصَاعُ حِدِّيةِ عِلَمْ الْمُؤْلِّ مَدَى لِلْهُ فَالْمَدِ وَلَهُ الْبَعْثَ

آهُو يُونُونُونُ اللَّهُ عِلْمَا لَكُ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ وُلانَصِيرِ \* الذِّينَ النَّالَةُ اللَّالَ بَنَّا وَلَهُ مَّقَ لَلْ أَنَّهُ الليكا يُشْوُن به وَمَنْ بَكُوْمِهِ فَأُولِيكَ فُولُولِكَ وَالْالْمِينَ لانجي السُولُولُ أَذِكُو الْعَبِي الْمَالْفُ عَلَيْكُمْ وَأَيْ فَضَلَتُهُمْ عَلَيْكُا لَمَا مُ اللَّهُ ﴿ وَأَنَّهُ الْوَمَّا لَا عَنْ يَا نَفْسُ عِنْ نَفِيرِ شَيًّا فِلْ يَقْبُلُ فِعَاكُولُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وُلا فُرْ يُنْصَدُونَ • وَاذَا يُتَاكِي بُلْهِ يَم رَيْدُ بِعَلِيْكِ فَأَنَّهُ مِنْ قَالَاتِي عَاعَلُكُ النَّاسِ إمامًا قَالُ وَمَنْ دُرِيَّتِي قَالَ لا يُنالُ عَمْدُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَأُزْجَعِلْنَا النِّينَ مَثَالَةً لَلَّنَّا سِ كأناً وأتخذفان مقام أباميم فلي وعديا اللكالإلمامة وأسمعيل ان ملقو البيتي للطائفين وَالْعَالَمِينَ وَالرُّكِمُ السُّجُودِ ﴿ وَأُوْفَالُ إِلَّهُ يَم

المجالة ،

ته احْعَلُ هٰذَا لِكُمَّا مِنَّا وَادْزُقْ ٱلْعُلَدُ مِنَ النَّمْرُانَ مَنْ التَيْ مُنْ عُنْم باللهِ وَالْمُومُ لِأَحْنُ قَالَ فَمَن كُونُ الْمَعْ فَالْمُعْ الْمُعْدِينَ فَاللَّهُ مُعَ اصْفُعُ الْيَعَدُ إِللَّهَ إِلَيَّالِ وَنَيْزَلُّكُ مِنْ عَوْدُ يرفع الراهي الفراعة من البينة والمعيل بنا تُقتل مِنَا إِنَّكَ أَنْتُ التَّمْيُعِ الْهَلِيمُ \* دَنْبَا كُجُعُلْنَا مُسْلِمِينَ لَكُ وَمَنْ فُرْ تَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لِلْكُولَ فَا مُنْاسِكُناوتُ عُلَيْنا إِنَّكَ انْتُ الْتُولْمِ لَهُ يَمْ دَّيْنَا وَابْعَتْ فِيهُمْ رُسُولُ فَهُمْ يَثْلُو اعْلَهْ الْمَالِيَةُ وُلُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا لِمُعْدِ الْلَّكَ أَنْهُ الْغُرِّ كُلُّهُمْ = فَنُنْ يَخِبُ عَنْ سَلَّةِ الْوَاهِمُ إِلَّاسَ سَفِهَ نَفْسُهُ وَلَقَدُ مُصَفِّينًا لَهُ فِي الدُّنَّا وَأَنَّهُ فِي لَا خُرْجَ كِنَ الصَّالِحِينَ • أَذِقَالَ لَذُرَّتُهُ أَسَافِرِقًا لَ اللَّهُ وَوَصَّى الْمِالُونَ الْعَالَمِينَ • وَوَصَّى عِبَا أَسِلُهُ مِمْ

بَسْيه وَيُعْقَى إِلَيْنَ أَنَّ اللَّهُ أُصِلِّنَ كُلُّمْ الَّذِينَ فَلَا مُونَى الْوَانَةُ وَمُنْ مُن الْمُنْ شَعْدًا وَلَهُمْ يَعْنُهُ الْوَتُ أَذِ قَالَ لِسَيدِمُ الْعَبْدُونَ مِنْ مَهْدَعَالُمُ نَعْبُدُ الْمِلْكُ وَالْدُ الْمَائِكَ الْبِالْمِي وَاسْمِيلُوا شِمْعَ لَوْسِمُونَ الْعَاُّوا وِكُ وَيَخْنُ لَهُ مُنْ الْمُنْ ﴿ ثِلْكَامَّةُ قَدْ خَلِيَّ لَمَا مُاكْبِتُ وَلَكُمْ مِاكْبُ تُمْ وَلَا شَتَكُونَ عَا عَانُوا يُعْلُونَ فَ وَقَالُوا كُونُوا هُوا الَّهُ نصابئ تحتد فأقل لولة أبلهم خيفا فكالحاة بَيُّ الْشَوْيِينِ فَوْلا المِنَّا بِاللَّهِ مَنْ الْوَلْمِينَا وماأنوك لاالزامة واسمير واسلح وتعقوك وُالْاسْبَاطِ مَا الْوِلْمَوْتِي وَعِيسِي وَمَا الْوُلِيّ النيون فادتام لأنفوق بين أهلي فعث 

Mose

ناامنني به فقد اهتدف اوان تولوا فاتناه في تتان مُنْ الله وهالم المام وسُعَة الله ومن تُنْ صَبِعَةً وَيَحْيُ لَهُ عَالِدُونَ \* قُلِ عَنْ الْعَالِمِ فِي الْعَالِمِينَا فياسه وهورتباكورتكم وكناا أغالنا وكأم أغالكم مَعْنَ لَهُ مُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي والسلمير والسيئ ويعمى والأساط كالفافق اونضائي قُلْ أَوْفَيْ الْعُالْمُ إِلَيْهُ فَانْ أَطْلُمُ مِنْ كُمَّم شَعَادَةً عَنْدُهُ مِي اللهِ فَاللَّهُ بِعَافِرُ عَالَتُهُ الْعَالَةُ الْعَلَى تِلْكَ الْمَهُ قَدْ كِلْ لَمَا لَمَا كُنْ وَلَكُمْ مُا كُنْتُ مُّ ولاستكون عاكانوا يعافى سقول لشفهاءم التَّاسِ مَا فَكُفُّمْ عَنْ قُلْهُمْ الْيَكُانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ المنه فالمغود يفدي كن يتا عاليصول المتعم وكذلك جعلنا أمّة وسطاً لتكونوا شهداء عالمانا

ويون الرسول عليم شهيد اوما جملنا القبلة التي كت عليما إلى لنعام من يتبع الوتول من ينقلب على عني وان كانت لكبية الأعلى الذي صافح وَمَا كُونَ اللَّهُ لِيضِيعُ لِمَا نَكُمْ إِنَّ بِالنَّاسِ وَوْفَ وَبِم تَدُوْ وَتُقَلِّبُ وَهُمِكَ فِي النَّمَاءِ فَلَنُولَيْكَ قُلْ رَضَّي فَلُ وَحُمْلَةَ مَنْظُلِلْتُعُمَا كُوام وكُمْ يَتُ مَاكُنْمُ وَلَوْلًا وُمِعَ مُمْ شَفْرُ وَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُو ٱلكِتَا مَا يَعِلَىٰ الله الموري والله بفافل عالما ولين البُّتُ الذين أونوا الكِتابِ اللهِ ما سَعُوا فَبلتكَ وماانع بنابع فألقار وما بعض بتابع فبكة بَعْضِ وَلَيْ الْعِنْ الْمَالِي فَيْ فَيْنَ الْعِدِ مَا حَادَكَ كُو عُمْ إِنَّكَ إِذًا لِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ الَّذِينَ أَيْنِنَا فُو الْكِتَابُ يُعْرِفُونَكُ كُمَا يُعْرِفُونَ أَبْنَاءَ فَهُ وَأَنَّ فَمَا عَامُ الْمُعْتَمْ

بتتون

كَتُونُ الْحُودُ وَهُ لِعَالِي ﴾ لَحْيُ صُ رَبُّكُ فَلَمْ لَكُونَ مِن الْمُعْرِينُ ولِكُلُ وَهُمْ أَوْرُورُكُمْ الْأَسْفُولُكُورُاتَ النَّالُونُواكَاتِ الْمُراللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَ والمخت فحمت فول فحملة شط المعدالحل وَلَوْ لَكُونُ مِنْ رَبِّكَ فَالْشُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الل خية فحة قول فعك شكاستا الخامق مُرْوَلُوكُوكُوكُوكُمُ شَعْلُوكُ لِتُلْأِيكُونُ لِلتَّاسِ عَلَيْهُ الْمُلْتَعَ ظَلَمُ فَانْ عَلَمُ فَانْ عَلَمُ الْمُعْتَثُونَ عُنْ في ولا غم في المرواه المراد الما المراد الما المراد عَا الْمُعْنَافِلَةُ رَبُولُافِئَةُ مِنْ وَلَافِئَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وروكة ونعلم الكتاك ولعلمة ونعلم ما الم تكونا تقلمون فأذوون أذر كياكشكوال ولا تلفزون الموي النبي المنواسية المالية

وَالصَّلِيَّ الدُّمُ الصَّابِينَ ﴾ ولا تقولُوا لِنَ نُقْرُكُونَ مِيلِاللهِ أَمْنَاتَ بُرَاكُهُا أَدُولِكُونِ لِأَسْتُونَهُ } وَلَيْنِ لِأَسْتُونَهُ } وَلَيْنِ اللّهِ اللّهِ أَمْنَاكُ فَي وَلَيْنِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ وَالْأَنْفُرِ وَالنَّمُاتِ وَبَشِرُ لِمَنَّا بِينَ الْمَنِّي إِذَا المانته مُعيد الله المانته والمالا الدالي أُولَيْكَ عَلَيْهِمُ مَكُولَ مِن مَهُمْ وَرَحْدُ فَاللَّهُ المُنْدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا ظُلُونَ فَعَ مِنْ شَعَا يُولِيِّهِ فَنْ حِيَّ الْبَيْنَ الْحَمَّرِ فَلِحْنَاحَ عَلَمْ نُ تَعْلَوْقَامًا مَنْ مَوْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن إِنَّالْهُ مِنْ يَكُونُونُ مِنَّا أَنْوَلُنَّا مِنَ الْكِينَاتِ وَالْعُدَىٰ مِنْ مَعْدِما بَيِّنا الْمِلْتَ الرِّوالْكِتاب أُولَيْكَ بِلْعَنْ إِنَّالَةُ وَيَلْعَقِينًا لِلَّهِ عَنْوَى مِنْ اللَّ الذِّينُ تَابُولَ أَصْلُحُ أَوْتَيْنُولَ فَا أَوْكِنُوا تَرْبُ

عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَا وَالْحَدْمِ اللَّهِ اللَّهُ لَفَحُكُمْ اللَّهُ لَفَحُكُمْ اللَّهُ لَفَحُكُمْ وَمَا وَ أَكْمُ كُمَّا لَ أَوْلَيْكُ عَلَهُمْ لَعَنْدُاللَّهُ فَكُلَّهُ فَيَكُو طَلْنَا سِحْمَانَ \* خَالَانَ وَعَالَا يُحْفَفُ عَنْهُ الْعَلَاكِ وَلَا فُرِينَا وَلَا فُرِينَا وَلَيْ مَا لَالْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وُلِمُكَا إِلَّهُ الْمُعَافِّرُ الْحَجِمِ الْحَجِمِ الْحَجِمِ الْحَجِمِ الْحَجِمِ الْحَجِمِ الْحَجِمِ خيلة التهاب والأرضر واختلط التل التهار وَالْفُلْكِ الْمَعْتِي فِي الْمُعْتَى الْمُنْفُو النَّاسُ مَهَا نُزُلُكُ مِنَ التَمَامِينَ مَا يِمِ فَأَكُمَا بِالْأَوْنَ نعاص قياونت فيمامن كالحاتة وتقريف مِناح وَالْتَعَالُكُ فَي مِنْ النَّمَادُ وَالْأَصْلِكَارَ لَقُوْمِ يَعْمَلُونَ • وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَعْنَفُونِ دُون الله أنَّا والمعتقبة مُن لله والذين أمنعًا الله وكُورُكُ لِللَّهِ وَكُورُكُ لِللَّهِ وَكُورُكُ لِللَّهِ وَكُورُكُ لِللَّهِ وَكُورُكُ لَا يَنْ ظَلَّمُوا وَدُورُونَ

الفنادات القوم للمجيعًا وأنَّ اللهُ سُديد العناب وإذ تتراكلنك التعاص الذين البعنى ودافالعنات وتقطعت لهلاسان وَقَالَالِّنِينَ النَّمُولُ لُولِنَّ لَنَالُوحٌ فَنَتُرًّا مُنْهُمُ خَا تَبَرَّ فُكُمِنَا لَذُلِكَ لُمِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حسات علقم وما أفر بالجان من النال لاً: يَمَّالنَّاسُ كُلُومِنَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل طِيًّا وَلا تَتَّعَىٰ خُطُونِ الشَّيْطَانِ آنَّهُ لَكُمْ عَدُقَمُانِي ﴿ إِنَّا أَيَّا أُولَانُهُ السَّحَ قَ وَالْغَيْنَا يُو كَانَ تَقُولُواعِلُمَ لِيَهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَاذَ اقِيلُهُ مُا تَبْعُولُما آنُزُ ٱللهُ قَالُولُمُ لَا تَبْعُ مَا الْفَانِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُوالْمُ اللَّهُ اللّ لانعقلون شناولا بهتدون

وَمِثَلُ لَنْيَنَ لَفُولُ لَمِثُلُ لَنْكَ يَنْعِقَ مِمَا لَا سَمُو إِلَّا وَعَاءً وَيَدَاءً صَمَّ بَهِمَ عَلَى مُولِ يُعْقَلُونَ ﴿ يَأْدُيُّمُ النَّانِ أَمْنَاكُونُ مَا لَيْنَ أَمْنَاكُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِن طَيَاتِ مِا دَزْقِنَالَ وُاللَّهُ وُاللَّهِ الْوَكْنَمْ اليّاءُ تَعْبُدُونَ • إِنَّهَا حَمْعَكُنَّهُ الْمِيَّةُ وَالدَّمْ وَكُوْلُونُهُ إِنَّ وَمَا الْوَلَّهُ فِي اللَّهِ فَيُ اصْطُرْعَنُهُ مِاغِ وَلَاعَادِ فَلَهُ أَنْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَمْمُ وَإِنَّ النَّهُ مَا يُلَّمُونَ مُلَّمُونَ مُلَّمُونَ مُلَّمُونَ مُلَّمُونَ مَا أَنْ لَاللَّهُ مِن ٱلكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَّا مَلِكَ أُولَيْكَمْ أَيَّاكُمُ فَي فَعُونِهُ لِأَالنَّارَ ولا يعمون الله وم القيمة ولا توكيم وَكُوْمُ عَذَاكُ لِأَيْمُ ﴿ أُولَٰكِكُ الَّذِينَ الَّهُ وَلَكُ الضَّادُ لَهُ بِالْهُمِي وَالْمُنَّاكُ بِالْفُفِيِّ فَأَالْمِيرُ

عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَنَّ لَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ع وَانَّ الْنَهَى لَحْنُلُهُ فِي الْكِتَا لَهِ فِي شِوْا وْ يَعِيدٍ كَيْ كَالْمِرِّ الْنُولِيِّ أُوجُوهَ كُرْ قَبِلَ لَكُنْرَةِ وَالْمُوبِ ۗ وُلِكِنَّ الْبِرِّمَنَ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْأَلْخِيرِ وَاللهَ يَكُوهُ وَاللَّمَابِ وَالنَّيْبِينَ وَآتَ الاَالَحَاجِيهِ ذَوِيلْقُرُ فِي وَالْيَتَامِي كَالْكَاكِينَ وَابْرَالَتِيلِ والشايتان وفرارقاب وأقام الضلوة والت الدُّوَّةَ وَالْوُوْنَ لِعَهْمُ إِذَا عَامَدُوا وَالْعَالِيِّ فِالْجَالِيَا فِي فَالْضَرِّةِ وَحَيْنِ الْمُؤْمِلُ فَلَيْكُ النَّكِ صَدَّوا وَأُولَيْكُ مُو الْمُقُورَ فَيَاءُ مِثَّا الْدِي المنواكية عكيتم القيطام فالقناي الخرو بالخر وَالْعَنْدِبِالْعَنْدِ وَالْوَنْتَيْ بِالْاَنْتِي الْمُنْتَى الْمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ لَجِيهِ شَيْ فَاسْنَاعُ بِالْعُرُفِ وَاذْ عُ

The state of the s

10.

1 1000

一個

0,117

اليدباحان ذلك تتفيف تنكم وك فَنُ اعْتَدِي بُعْنَهُ لِلَّهِ قَلْ عَذَا لَا لِي وَ قطام خوة بآاولالألاك كعلم تنفو وُا عُنَا اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللّ مُ لَعَنْدُمُ اللَّهِ صَنَّةُ لَا النَّنْ وَالْمُ فَرِّيهِ وُوفِحقاعُكُولِتُقِينَ • فَيْنُ بَدُ لَا المنكاط فأنا أنفاع التلفظية المنافرة اللهُ اللهُ مَا يُوعَلَيْمُ ﴿ فَنْ خَافَّ مِنْ عله أنّ الله عفور فَيْ كَانَ هُنَامُ مُونِدًا وَعُلَى اسْفَ

نُعِدَّةُ مُنْ أَيَّا مِلْخَرَةِ عَلَىٰ لِنَّانِيُّ يَعِلْمُ فَالَّهُ طَعَامُ مُسِلِينٍ فَنْ نَقُوعَ خَيْلًا فَوْفِ مِنْ يُلْهُ وَأَنْ نَضُومُ وَلَيْ يُلِكُمُ الْ لَنَهُمْ لَقُلْمُ اللَّهُ لَقُلْمُ لَقُلْمُ لَقُلْمُ لَقُلْمُ لَع سَّهُ مَ مَا اللَّهُ الزَّلَ فِيهِ الْقُلِّي مُو للناسرة كتياب كن الهدي والفرقا في سِّمَ مَنْ الشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَعَنْ كَا لَ مريضاً أوعلى في فعرق من ايا مِرْخَسَ يُويدُ الله عِلَى الدِّيْ رَفِي لَا يُرِيدُ اللهِ عِلَى اللهِ وكتثم والعِثَّة وَلَتُكُوُّواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُلَّا مُرْسَتُ ثُرُورَ فَ وَلَذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنَّى فَأَيِّ وَكِيلُ حِيبُ • دُعُوجُ اللَّاعِ إذادعان فلنتيولى ولؤهنوا ولعكهة يرسدون أَحِلُكُمْ النَّلَةُ الصَّاءُ

الخفت

وَفُتُ الْإِنسَا يُتُكُمُ هُونَ لِلْالْ لَكُمْ وَلَهُ تفسل فعا على على المروع فاعتلم فالأن ينزوهن والتقوا التك الله لا وكار والشربوكحتى ستان للوالخط الاسفر مِن الْخَيْطِ الْاسْوُدِمِنِ الْغُمْ لِتُمَا أَمَوْا ا الصِّيام الحالكُلُ وَلا نُتَاشُرُ هِ هُنَّ وَأَنْتُ عَالَفُونَ فِي السَّاحِدِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهُ فَلْأَتْقُرُ يُولِهَا كُنْلِكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ آلِاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَهُ مُ يَتَّعَقُ مَ وَلَا تُتَّاكِلًا مُؤْلِكُمْ " بَيْنَاكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنَّ لُوا بِهِأَ لْحُكَّا مِرلِثُا كُنُوا فَرَيقًا مِنْ أَمُوا النَّامِر الاَتْمُ وَانْتُمْ لِقُلْمُونَ • يَسْتُلُونِكُ أَ

عَنْ لَامِلَةَ قُلْفِ مُوافِيتُ لِلتَّاسِ وَالْحِ فَكِيْ البريان تنا نقاالبيوت من فهوها والبن البَرَّمَن اللَّهِ وَالْوَالْلِيُوتَ مِن البالله الما وَأَنْفُواللَّهُ لَعُتَاكُمْ تُفُلِّمُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سبيلالله النين يقاعل كأر ولانقتدف إِنَّ اللَّهُ لَا يُحْتُ لَكُمَّتُ مِنْ وَلْقَالُوهُمِينَ حيث نقفتي و دروي و دروي دين دو والفِتنةُ الشُّرُّينِ القَبْلُ لا نُعَا بِلَهِمُ عُنَدُ النَّحِيلُ لِحَالِمِ حَتَّمَ يُقَالِلُهُ الْمُعَالِمُ فَيلِهِ فَانِ قَالُو كُمْ قُاقْتُلُو فِي قَالَتُكُومُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْكَافِينَ • فَإِنَّ انْتَهُوْ إِفَانَ عَفُورُ اللهِ تحيير وقاتلهم حتى تكون فَتُنْهُ وَيُدُون الدِّين لِلهِ فَإِن إِنتَهُوا

OF REIL

فَلَهُ عُدُوانَ إِلَّهُ عَلَى الظَّالِينَ • الشَّهُ (الحُرامُ التفريخ المروك وماكت قصاطر فمزاعتن عَلَكُ فَاعْتَدُفَا عَلَيْهِ مُثَلُوا اعْتَرَكِ عَلَيْكُمْ والفوالله وعملوا أوالهم ألمتقين وَانْفَقُوا فِيسِد اللهُ وَلا تُلْقُوا باللهُ وَالْمَالِمُ الْم تَقَالُةُ وَلَمْنَانَ اللهُ عِبْ الْكِنْ اللهُ عِبْ الْكِنْ اللهُ وَالْمِوْلَةُ مِنْ الْمُورِ وَمِنْ فَالْمُ الْمُحْمَرُ مِنْ الْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ فأاستنستين والهراي ولاتخلفواروس حَتَّ يُلْغُ الْهُنْكُ كُلَّ فَيْ الْمُنْكُ أَنْ فَنْ وبدادي م أليه ففالدمي صَدَقَةِ الْنُدْلِ فَاذَا أَمِنْتُمْ فَنْ مُتَّعِيالُغُجُ الح فالتُسْرَ فَ الْمَادِي فَنْ قَدْ يَحِدُ فصيام ثلثة آتام فيألخ وسعة إذا يح

تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَٰ لِلْكَ لِمَنْ لِمُنْكُنْ خَاصَرِكِ المتع الخرام واتقوالله فأعل اتقالته شابا العقاب ﴿ الْحُوْالِيَّهُ إِنْ الْمُؤْمِعُ لُومِاتُ مِنْ فَضِي فيهق الجيَّ فَلَوْ نَهْتُ وَلَانُسُوةً وَلَا حِدًا لَكُرْجُ ومَا تَفْعَلُوهُ عَيْرِيعُكُمُهُ اللهُ وَتَزَوْدُوا فَاتَخْيَرُ الزاوالتَّفَعَيٰ كَاتَّقُون بَآانُ كُلُلُابِ كَيْمَعُكُكُمْ جُناحُ أَنْ تَبْغُولُ فَالْمُنْ رَبِّمْ فَالْمَا الْفَصْمَى عَرَفًا يِتَ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ عِنْدَلَّالْمُعَ فِكُوامِ وَاذْكُرُ وَيُ كُلُّ هَدَيْكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَيَ الْفَا لِينَ فَتَحَ الْفِيهُ مُحْيَّتُ أَفَا عَلَانًا مِنْ وَاسْتَغِرُ فَاللَّهَ أَنِّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَكُ تَحِيكُم • فَإِذَا تَضَيَّمُ مِنَا سِكُمْ فَأَذَكُو وُالسَّهُ لِذَٰزُكُمْ الْمَاءُكُوْ الْوَلْمُتَدُّةُ وَكُمُّ فِي النَّاسِ مِنْ يَقُولُ مِينًا إِنَّا فللأنياوما أله فالاتخضة بمخاوف

ومن تقول رتشا اتنا فالدنسا حسنة وفي لَا جُمْ وَحَسَاءً وَقِنا عَنْهَ النَّارِ • أُولَيْكُ لَهُ هِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن الْحَدَاعُ وَأَذَا وَأَلْمُ اللَّهِ مِنْ الْحَدَاعُ وَأَذَا وَأَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ في تام معدود إلى في الحي المن المعلمة وَمَن يُتَاخِّرُ فَاذًا غُهُ عَلَيْهِ لَى القِّي الْمَثْوَالللهُ وَأَعْلَمُوا الله يُحْتَرُفُنَ • وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمَلُكُ قُولُهُ فِلْكُومِ الدُّنيا وَيُتْهَالُهُ عَلَيْهَا فِي كُليه فَهُوَ الرَّكُونُ اللَّهِ وَاذْ أَنَّوْلَى اللَّهُ وَأَلَّاقُنْ لَيْفُ رَفِيهَا وَلَهُ لِكَ الْحُرْتَ وَالنَّهُ ۖ [وَاللَّهُ لَا يُحَدُّ لَفُنْ إِذِهِ وَاذَا قِبُلُهُ الْوَاللَّهُ الْحَدَّةِ فَتَ بالأنْ فَي الْمُحْمَدُ كُلُّ اللَّهُ الْمُعَادُ فَي النَّا مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ أَتَفًا مَ مُوضًا بِتَالِيهُ وَأَنْتُهُ رَوُّ فُ مَالِعِنَادِ ﴿ فِياءُ تُهَا الَّذِينَ ۖ أَمَنُوا ۗ وَخَلُوا

فالتاركاقة ولاتتعواخطوارالشطان الله للم محدة مني و قان ذكله من وَ مِنْ الْحَالَ مُلْكُولُونُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَهُ لَيْنُطُولُوكَ الْآانُ تَأْتِهُ مُ الله فظلكام الفام والله يكه وضواله وَالْمَالِيَةُ وَرَّحَهُ الْأُنْهُورُ سَالُغَوْالِوَالِمَا كُوْ التَّيْنَا وُ مِن آيَةِ بِينَةِ فَكُنْ يُبِدُّلُ نُعُولِلهِ صُ تَعْمِعُ لَمَا مُنْ ثُمُ فَأَنَّ أَنَّهُ سُدُنا لِعِمَادً زُيِّنَ لِلْهُ فِي لَفُرُوا لَكُيْوِةَ التَّمْنِا وَسُحَوْهُا صَ الْنَعَىٰ الْمَوْا وَالْذَكَنَ الْقُواْفُوْهُمْ يُوْمُ الْقِيمَةُ والله وفي من يشاء بغيرحساب كان التاس لمة ولحمة فيعت الله النسات مشري فَعْنْدُرِينَ وَانْ الْعِفْدُ اللَّهَا مُ بِالْدِيِّ لَيْكُمْ

بين التاس فيما أختكف فيه وما لخنكف فيه للَّالَنِينَ أُوتُورُ مِن يَعْنِعَا كَاءَتُهِ السَّنَاعُ بَعْيًا بِينْهُ وَهُمَا اللَّهِ الْنَبْنَ امْنُوالِمَا خَتَلَقُوا فيهمَن أكوَّ بِأَذْ بِهِ وَاللَّهُ لِمُ يَكُونُ يُشَاءُ المراطمية من المحتمران تتحلولية ولماناته معالانين خلواس فنلامته الثَالِيَاءُ وَلَقَمْ أَءُ وَذُلُوا كِيتَ لَوَ لَالْ والذبن أمنوامقة متخفي انته الأان نفار قَرِيبُ وَيَسْكُونَكُ مَاذَانِفَقُونَ قُلْما نفقة من حرفكالوالمان فالدقرين وَالْيِتَاهِ وَلِلْ كَالِينِ وَابِن السِّيلِ وَمَا تَفْعَالُوا مْن خَيْرِفَانَ الله بِعَلَمْ وَلَتُ عِلْمُ القنال وهو كروي كون و تلكي وعدان

وَهُو سُمْ لِلْ وَاللَّهِ يَعْامُ فَأَنْتُمْ لِاتْعَالَى يُسْكُونِكَ عِز الشَّهْ لِكِزامِ قَتْ الدُّونَةُ لُ قِتْ الْفِيدِ لَنِيرُ وَصَدَّعُ عُرْسَبِيلُ سِدُ وَلَفْ الْهِ وللبعر لخام وأخزاج آهله مندالبرعالة فالفيتنة البروس القنتر فلأرالؤن يفاتلونكم حَتَى وُدُوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ الْوالسَّطاعُولُ فَعَنْ يُرْتَدُدُ مِنْكُمُ عُرُد بِنِهِ فَكُتُ وَهُو كَا فِرَ فَالْآلِيْنَ حَبِطَتَ اعْالَهُمْ فِالدُّنْبِأُواْ لِأَمْنَ وَالْكِلَةُ اصَّالُ النَّارِهُ فِيهَا خَالِدُونَ اِتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَا جَرُفًا وَخَاهَدُ في تبيل الله أوليك يرجون رجمة الله والله عُمُوْ كَحِيمُ الشَّكُونِكُ عِزَالْخُرُ وَلَيْسُ

المُم كبيرُ ومَنافِعُ للنَّاسِ وَالشُّهَا نَفْعِهِا وَيُسْتَكُونِكَ مَا ذَانْفَقُونَ الفقولذلك يُكُنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْأَلَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَارُونَ • فِالنَّهْ فَأَوْلَهُ فَيْ وَلَهُ عَلَيْكُ عَيِ ٱلْيَتَالِحُقُلُ عِلْمُ لَمَّ خَيْرٌ وَالْ كَالْمُو فاخوانك والثالف اعن المصلة ولوساء الله يَعْتُدُوْ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُكُكُمُ ۗ وَلاَ تَنْكُواْلُكُ حَدَّ لُوْسَ وَكُوْمَةُ مُومِنَةً خَبِي مُشْرِكَةً عجبته ولاتنك الشركين حتى وا عَدُ وَيُ مِنْ مِنْ مُسْلِحِ وَلَوْ أَعْدَ لِنُكِ يَدْعُونَ الْمِلْتَارِ وَاللَّهُ يُدْعُولَ الْمُ وَلِكُفْفِرَ فِهِ اذْ نَهُ وَكِيْبَيْنَ آيًا تِهِ لِلنَّاسِ لَعَامُ يَّذَرُ وَنَ \* وَسَعُلُونَكُ عَن لَحْيَهِ

قُوْفُولُذِي فَأَعْتِزُلُواالِنَيْ الْمُ فَلَعِيضِ وَلا مِي حُتْ الْمُؤَكِّرُ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعَمَّا لَوْ إِسْ فَعَتْ تُطَوِّنَ وَنِيْ فَالْحُرْثِ لَكُوْفًا وَالْحُلُو فَيْتُمْ وَقَدُوالْأَنْفُ لَمْ وَاقْوَاللَّهُ وَعُلَّا الله علا في ويشر لونين والمعلالية عُرضةً لأيانكُون تُوفواوتتُواوتضاء ابين التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعِ عَلَيْمٌ ﴿ لَأَنَّا خُنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيمانلم ولكن واخذله عاكست قلوكم والله عَفْو كِلَّم والذين وُلُون من سِاء وتفريعة الفرفان فأقافا والمعفورة وَانْ وَمُواالطُّلُوقُ فَانَّ اللهُ سَمُّهُ عِلْمُ وَالْطَلُقَالَ الْتُرْبِقُنَّ مِا نُفْسِهِنَ تُلْتَدُّ قُرْفًا

ولايكل هي ان يلمي ما خلوالله في الحا ن كن يُؤمن بالله والدو المومر الخرو لعوالمن من بَرِمِنَ فَعْ لِكَ إِنَّ الْوَكِي اصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلًا النكعكمين بالمؤف وللرخالعكمن در وَاللَّهُ عِنْ وَكُلَّمُ وَ الطَّلَّا فُ مَرَّبُنَّا بِ فَامْنَاكَ بِمُعْرُفِي آوْنَتُسْ يَحِ بِاهْنَانِ وَلَا عِلْ لَهُ النَّ تَاخَذُوا مِنَا أَيَّمُونَ شَبِّ انْ عَامًا أَلَا نُقِمًا حُدُونَ أَيْنِهُ فَلِمُ تَعْلَلُهُ ومن يتعددود الله فافليك والقالي فَا وْطَلْقُهَا فَالْمُعَلِّلُ لُهُ مُن تَعْلَكُ مَيْ تَعْلَكُمْ قَالُكُمْ فَالْحَقَّ تَعْلَجُ زُوحًا غَيْرُهُ فَانْ طَلْقَهَا فَالْحِنَّا وَعَلَهُمْ شانونك لمقا قالتة قالفاقين وَتُلْكُ حَدُودُ اللَّهِ يُسْتُمُ الْقُومُ نَعْلَمُ فِي

واذا طلقت النسآة فبلفن اطلهن فأسكو هُنَّ بَعْوُفِ أَوْسَرَهُوْهُنَّ بَعْدُ فِي وَلا تَشْبِكُو هُنَّ فَالِأَرًا لِتُعْتَدُوا وَمَنْ فَفِلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظُلَمَ نَفْسُهُ وَ لَا تَغَيَّدُوا أيات الله هُوُا وأذكرُو العِلَةُ الله عَلَيْمُ وَمَا أَنُولُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْكِلَّةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَانْقُوانِلَّهُ وَأَعْلَمُوا أِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَنْيُ عَلِيمٌ • وَاذا طَلَقْتُمُ النِّسَاة فَبِلَغْنُ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْمَاوُهُنَّ أَنْ لَكُنَّ أزُواجَهُنَّ اذ أَتَرَاضُوا بينَهُمْ بِالْكُوْفِ ذَلِكَ يُوعَظِيلِهِ مَنَكَانَ مِنْكُمْ يُثُمِينُ بِاللهِ وَالْوَمْ الْآخِرَ لَكُ أَذَكَ لَكُمْ وَالْمُهُمْ وَاللَّهُ تَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَيْهُ

والوالدات يرضفن افلادهن حولين كَا مِكَيْن لِمِنْ أُوادَ أَنْ يُسِمُّ الْرَضَاعَةُ وَعَكَالُونَ دِلَهُ رِدْقَهُنَّ وَكُسُونَهُنَّ بِالْعَرْفِ لَاتَلَقَّ نَفْسُ لِل أُوسُعُهَا لا تُضَارٌ وَالِدَتُ بِوَلَدِهِما وَلا مَوْلُودُ لَكُ بُولِيةٍ وَ عَلَىٰ لُوادِتِ شِلْ لَكِ فَإِنْ أَدَادُ فِصَالاً عَنْ مَنْ إِمِن مِنْهُمَا وَتُشْأُورُ فَلَوْجُنِكُ عَلَيْهِما وَانْ ارَدْنُتُوانْ تَسْكُونُ ضِعُوا اوْلادَكُمْ فَأَدْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ لاذاً سَلَّمْتُ مُا آتِيَّةُ بِالْمَوْفِ وَاتَّقُواللَّهُ وَاعْلَوْا اَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْلَوْنُ بَصَائِ ۖ وَالَّذَيٰنَ يَتُوْفُونَ مِنْكُرُ وَيَنْهُونَ أَذُواكِمًا يَكُرُ بَصْنَ لِمَ نَفْسُهِ مِنْ أَدْتُهُ أَنْهُمُ وَعُسْلً فَاذِ ٱبْلَغْنَ أَجِلُهُنَّ فَارْجِنَاحَ عَلَيْالُهُ

فَهَا فَعَلَنُ فِي أَنْفُسُهِيٌّ بِالْمَعْ فِي وَأَلِلَّهُ بِمَا تَقِلُونَ خَبِيرٌ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُ فما عرضاء به من حطية النساء أَوْلَنْتُمْ فِي انْفُسِكُمْ عَلِمَ انْفُلِ الْكُوْ سَتَذَكُرُهُ نَهِنَّ وَكُنِّ لَا تُوْاعِدُونَ سِعُ الْأَانَ تَقَوُّلُوا فَهُ مَعْفُوفًا • وَلا اللهِ مَعْفُوفًا • وَلا اللهِ مَعْفُوفًا • وَلا الله تَعَرْمُوا عُقْدَنَ الْنِكَاجِ حَتَى لَغُ الْكِتَا أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَيَ أَفْسِنَاكُمْ فَاحْنَهُ لا وَاعْلَوْا أَنَّ اللَّهُ عَفَى لِيَ لأجناح عكث ان طقت النساء مَالَمْ نَصْنُوهُنَ أَوْ تَعْنِهُوا لَمْنَ فَهِيَّةً ومتعفض على المؤسج قلم وعكى المقلي قَلَى مُنَاعًا بِالمَعْ وَفِ حَقًّا عَالْمُ الْمُنْ اللَّهِ

وارز

وان طلقته عن منقبل ن سسوهن وقد فَهُمْ مُنْ اللَّهُ وَيَهُمُّ فَنَفْفُ مَا فَهُمُّ مُنْ الآان يعمون أويعفوا لذي بسيا عُقَدَتُ النِّكَاحِ وَانْ نَقْفُوا أَذْبُ لِلْتَّقَيُّ وَلا تَشْوَا الْفَضْلُ بَيْنَكُ مُلِنَّا اللَّهُ بِمَا تَعْلَىٰ نُ بَصِيرٌ ﴿ حَافِظُو عَ الْقُلُو وَالْصَلُوبِ الْوُسْطَى قُومُواللَّهُ قَانِينَ فَالِنْ خِفْتُمْ فَخَالًا أَوْ رُكِانًا فَاذِا آمِنْ فُرْ فَأَوْلُهُ السَّاءُ كَمَا عَلَيْكُمْ مَاكُمْ تَكُونُواْ تَعَلُّمُ إِنَّ وَأَلَّذَى لَتُوفُونُ مِنْكُ وَسَنْهُنَ أَزُوامًا وَصَنَّةً كَازُ واجهم سًاعًا إِلَى الْحُول غَيْر اخْدراج فَانْ خَجْنَ فَلَاجِنامَ عَلَيْكُ فَيَمَا

فَعَلَنَ فِي الْفَشِهِيِّ مِنْ عَوْفٍ واللهُ عَزيْزَ حَكِيمٌ • وَالْطُلْقَاتِ مَثَاعٌ بِالْعُونِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَالَا لِكَ يُمِينُ اللَّهُ لكُهُ أَيَا يَهِ لَعَلَّهُ تَعَقِّلُونَ • أَلَهُ تَالَكُ أَلَالَّذِينَ خَجُو امِنْ وَالْمِدُ وَهُمْ الُوْفِحَ مَنَ الْوَبُّ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُونُوا تُمَّ أَخْيالُهُمْ انَّ أَلَّهُ لَذُوا فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَكُنِّكِتَ ٱكْتُوْاكْتُاسِ لا يُنْخُكُونُ وَقَاتِلُوا في سبيل الله وأعلوا أنَّ الله سميع عَليم مَنْ ذَى ٱلَّذِي يُعَمِّنُ أَلَّذَ وَيْمَا حَسَنَا فَضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَا فَأَكَ تَرَتَّ وَأَللَّهُ يَقْبِضْ وَيَسْطُ وَالْكِلْهُ رَجْعُونَ ۗ الْمُرْتُ الحالكة ومن الخاسلة المن تعبد

مُسَاعُ وَقَالُوا لِنَبِي لَهُ مُ الْعَتْ لَتَ مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ لَلَّهُ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ لِنْ كَتُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ آلَا تُعَالَا الْمُ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَفَا يَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَنَا خُرْجُنَا مِنْ مِهِ يَارِنَا وَآبْنَا بُنَا عَلَيْنَا كَيْنَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ قَوْلُو ۚ إِنَّا لَا قَلْلِهُ مِنْهُمْ وَأَنْلُهُ عَلِيدٌ بِالْظَّالِينَ وَقَالَ لمَ يَنْكُمُ إِنَّ اللَّهِ قَدُلُعَتْ لَكُمْ طَا لُوْتَ مَلِكًا قَا لُوا آفَ يَكُونُ لَهُ الْلُكَ عُلَالًا لَا لَكُ اللَّكَ عَلَا لَا لَكُ اللَّكَ عَلَيْنَا وَعَنْ أَحَقُّ بِالْلَّكِ مِنْاءُ وَكُمْ يُوْمُتَ سُعَةً مِنَ المَا لِعَا لَمَا تَقَالُوا فَاللَّهُ اصْطَفَي عَلَيْكُمْ وَ زَادَةُ مُسْطَدًّا فِي الْعِلْمُ وَلَكِمْ واللهُ يُونِي مُلْكُ مِنْ سَيْسًا وُ

وأنله وأسع عليه وقالمه نثه لِنَ آيَةُ مُلَكِهِ إِنْ يُأْتِكُ وَالْتَا يُونَ فيدِ سَكِينَةُ مِنْ بَرِّبُ مُ وَيَقِيَّةً مِنْ تَكُوُّ ٱلْمُوسَى وَٱلْهُونَ عَلَهُ اللَّهِ يَكُلَّهُ انَّ فِي ذَالِكَ لَا نَدُّ لَكُ مِنْ الْكُلْكُ مُنْ الْمُنْ الْكُلْكُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ فَلَمْنَا فَصَلَ لَمَا لُوتُ بِالْجُنُومُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنْتَلِّ مِنْ يَنْهُمْ فِينَ نَيْرِبُ مِنْكُ فَلَيْسُ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْكُ فَأَنْدُ مِنْ لَا مَن اغْتُرَفَ عُفْلَةً بَيلِ فَشَرُوا مِنْهُ الْأ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيثَ آمنوا معَدُقًا لُوالا طَاقَلَ لَنَا ٱلْيُومُ عِبَا لُوْتَ وَجُوْدِهِ فَأَلَا لَذَيْنَ يَظُنُّونَ ٱلْهَمُ مُلُوْ قُوْا اللَّهِ كُوْرُفِيكَيَّةٍ قَلْسِكَيَّةٍ

عَلَيْتُ فِيتَةً كَنْهُ إِذْ نِ اللهِ وا للهُ مَعَ ٱلْمَدَارِينَ \* وَلَنَّا بَرُدُوا لِمَا لَيْنَ وَجُنَّ قَالُوا رَبُّنَا ا فِي غَ عَلَيْنَا صَاءً وَثُلَّتَ اقْلَامَنَا وانفُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَ أَفِينَ \* فَهُذَ مُوهُمْ بِاذِنْ اللهِ وَقَتْلُ دَاوُدُ حَالُوتَ وَالسِّهُ اللَّهُ وَعَلَّهُ مِمَّا مِشَا مُثَاهُ وَلُو لادَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَبِعْضِ لَفُسُكُمْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى عَلَيْكُ بِالْحَقِّ وَانْاعَ لِمِنَ الْمُوسَلِينَ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ منهم من كلمالله ورفع بعضهم دَ تَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَمَا بْنُ مَرْكِ مَ

ٱلْبَيْنَاتِ وَالَّيْنَ نْمَاهُ بِمِ مُجِ الْقَدُّ سُ وَكُوسْمَاءَ اللهُ مَا أُقْتُلُ ٱلْلَهُ مِنْ فِي فِي مِنْ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا أَقْتُلُ اللهِ مَا مَا مَا مَا نَهُ وَالْبَيِّنَاتُ وَكُوْ إِخْتَلَقُوا فَيَهُ مَ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كُفٌّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَا أُقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُهِيكُ ياً أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آنفِقُوا مِتارَزَّفْنا كُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يُأْذِيُّ يَوْمُ لابَيْعُ فيه وَلا حُلَّةُ وَلا شَفَاعَة وَ الْكافِهِ نَ هُمُ الْظَّالُونَ اللَّهُ لَا لِلَهُ إِلَّا لَهُ الْكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْحِ الْفَقِّ لَا تَاخَنُ الْسِنَةُ وَلَا نَوْمَ لَهُ سَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي أَكَارُضِ مَنْ ذَالَّذَي يَشْفُحُ عَنْكُ الْآبَادُ بَدُّ يُعْلَدُ مَا يَبْنُ الدُّهِمْ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَلا يُحْيِطُونَ بِسَنَّي مُ مِنْعُلِم

الأعاشان

الله بعاشاً: وَسِعَ كُنْ يَكُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلا يُودُو وَ وَعُظَاهُما وَهُوَا لَوَ الْعَظَامُ لاكُلُا كُلُا كُلُا اللَّهِ فَالْدَيْنِ قَدْنَيَّانَّ ٱلْمُتِّنَّدُ مِرَالَحْ فَنْ يُحْتَ فُنْ بِاللَّا عَوْتِ وَيُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدا سُمَسْكَ بِالْعُرُبِ الْوُتْقِ } أَنفِضاً كَمَا وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيكُ وَاللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ آمَنُو يُخْجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْحَالَاتُورُ وَٱلَّذِينَ كُفَّ وَا آوْلِياء وُهُمُ ٱللَّاعَقُ ۗ يُرْجُونَهُمْ مِنَ النَّهُمِ الْ الْقُلْمَا يِتِ اوُ لَيُّكَ أَصْمَا بُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِلْهُ أَثَرًا كِاللَّذِينَ حَاجَّ ابْرَاهِهِمْ فِيهُدِّانْ آسته الله الله إذ قال ابل هي مربي ٱلذَى يُمِينُ وَيُسِتُ قَالَ آنَا الْحَيِي

وَامْيِتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَانَ اللَّهُ يُأْلِي بِالْشَكْسِمِينَ ٱلْمَشَرِّفِ فَآء يْتِ بِهَامِنَ الْغُرْبِ فِهْتَ الْأَي كُفْرُالله لايهدي الْقُوْمُ الْظَالِينَ • أَوْكَا لَنْكِ مَرْعَا قَنَيْدُ وَهِ خَاوِيدٌ عَلَى عُوسَهَا قَالَ النَّحِيْي منة الله بعن ويها فاما تدالله ساية عَامِ نُشْرُ بُفْتُهُ قَالَكَ مُلْتُكُنُّ يُوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بِلُ لِبُنْتُ مِا تُلَّهُ عَامِ فأنظم إلى طعامك وسركان كذيتسنك وأنظُرُ لِ حَارِكَ وَلِغُعْلَكُ آيَدً لِلتَّكُنِ وأنظناك ألعظام كيف ننشينها تُمّ نَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اَعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى لِشَانَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَأَذْ قَالًا بْلَاهِيمْ رَبِّ أَرِيْ كُنْ عَنَّى الْهُ فِي قَالَ اوَكُمْ يَنْهُ مِنْ قَالَ لَى وَلَكُمْ لَكُنّ لِيُظْمُأُنِ قُلَى قَالَ فَحُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْلِ فَصَابُهُنَّ الْمِنْ الْمُعَالَّ نَمْ الْجَعَلْ عَلَى كُلَّ جَدِيلٍ مِنْهُنَّ يُخْرُ تَرُّادُ عُهُنَّ يا دُ تَينَكُ سَعْيًا وأعكدان الله عزيز حكيم متل الذينَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُ مُرْفِي سَبِيلُ لللهِ كُنْلُ حَتَّةِ ٱلْمُنْتُ مُنْبَعُ مُنْالِق كُلُّ سُنْكُمْ مِاللَّهُ حَيَّةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهُ • أَلَّنْنَ يُفِقِعُ الْمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَمُ لَا سَيْعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذِي لَكُ مُ أجهم عنسهم ولانوف علهم ولاهم لخ نن في معوف ومعفن خَبْنُ مِنْ صَدَقَّةِ يَتَنْعُهَا أَذَى وَأَنْكُ غَنيُّ حَليدً • مِا أَيْهَا الذَينَ آمَنُوا لا بَتْطِلُو صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَالَّنِّي نَيْفَقُ مَا لَدُ دِياءَ الْنَاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمِيْمِ الآخِ فَتَنَالُهُ كَتَنْكُ صَفَّى إِنْ عَلَيْهِ ثُرُّابٌ فَاصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَوَكَّدُ صُلْمًا لاَتَقْبِهُنَ عَ اللَّهُ لا يَهُمَا كُلَّ وَاللَّهُ لَا يَهُمَاكِ القَوْمُ الصافِهِيَ وَمَثَلُ النَّيْ ينفقون آموا لهم أبتغاء مهات ألله وتَبْنِيًّا مِنْ نَفْهِ هِرْكُتْلُجُنَّةِ بنبؤت اصابها وابل فأنت أكلها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِهَا وَالْ فَطُلَّ

وألله بِمَا تَعْلَىٰ بِصِينَ آبُودُ أَحَدُ أَنْ تَكُنْ لَلُهُ جَنَّةٌ مِنْ خَيْلِ وَاعْنَابِ جَهِّي مِن يَحْتُهَا أَلَانْهَارُ لَدُ فِيهَا مِنْ كُلَّالْمُمَّاتَ واصابه الكوولة ذريتة ضعفاء فاصابا اعطار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اللهُ لَكُ الآياة لَعَلَّكُ مُ تَتَعَكَّدُنَ ياً يُّهَا ٱلدُّينَ آمَنُوا ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبا بِت مَا كَسَيْتُ مْ وَمِتًا أَخْرُجْنَا لَكُمْ مَنَ لَارْضَ ولا يَمْدُوا الْحُسْتُ مِنْلُهُ تَنْفَعُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذ يه الآان تَعْضُوا فياء وأعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَنِيْ حَيِثٌ \* ٱلسَّلَمُ اللَّهُ عَنِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْ اللَّهُ الفقر وَيُآدُوكُمْ بِالْغَيْثَ } و وَا ثَلَهُ يَعِنُ كُنُمْ مَغُفِينًا مِنْ وَفَضْلَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

عَلَيْهُ وَفَى الْكِلْمَةُ مَنْ يَشَادُ وَمَنْ وُنْ الْكُلْمَةُ فَقَدَاوُقِ خَيرًا كُنْمَ وَمَا يَذَكُرُ او كُوالْالْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُكُمْ مِنْ فَفَقَةٍ أَوْنَنَهُ مُ مِنْ نَنْمِ فَأَنَّاللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْنَطَالِينَ مِنْ أَنْفُارٍ • إِنْ شُنْ وَالْفَ مَعَاتِ قَنِعَا فِي وَانِ خُنْوُها وَتُوْتُوها الْفَقالَة فَهُوْحَنَايُنَ وَلَكُونِ عَنْ مِنْ سَيًّا لِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ خَمَارُ مُلْسَ عَلَىٰ اللهِ مَا لَكُمْ مُ وَلَكُونَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَسَا تُنفِقُوا مِنْ خَابُرِ فَإِلَّ نَفْسَكُمْ وَمَا تَنفِقُونَ الآأتتغاء وجُدِاتِهِ وَمَاتَنْفِقُوا مِزْتَ نُوفَّ النَّامُ وَانْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ

المماح

للفُقَامِ الذِّينَ الْحَفِي وُافِي سَبِيل اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرًّا فِي الأرضَ يَسْبَهُمْ الْمَا هِلُ اغْنِياءَ مِنَ الْتَعْمَفُ تَعْرُفُهُمُ بسماهُ لا يَسْقًا لُوْنُ الْتَاسُ إِلْمَامًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ فَانَ اللهَ بِهِ عَلَيْمٌ الَّذَينَ يَنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ بِاللَّيْلُ وَالنَّهَا سِمَّ وَعَادِينَةً فَلَهُ مُ آجِهُمُ عَنْدَبُهُمْ ولاخوف عليهم ولاهم يخ ون الذَّتَ يَا ذَكُونَ الرِّيَّا لَا يَقُومُونَ الا كَمَا يَقُوْمُ النَّكَى يَتَّحَبُّكُ أَوْ الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمِيْسِ ذَلِكَ بِأَنْهَا مُ قَالُوا النَّمَا ٱلْبَيْعُ مِنْلُ الْرِهِ } وَآحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبُوا فَنْ حَايَةُ مُوْعَظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْفِعِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَآمْعُ اللَّهِ وَمَنْ عَآدَ فَأُو لَيُّكَ أَصْابُ الْنَّارِ أَوْ فِيهَا عَالِهُ وَ عَجْقُ اللهُ الرَّوا وَيُرْجِي الْصَّدَقاتِ واللهُ لايُحتُ كُلِّ كَفَارِ النَّهِ لِنَّ ٱلْذَينَ آمَنُوا وَ عِلْوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَا مُواا لَصَّاوَتَ وَآتُوا الزَّكُوتَ لهُذَا جُهُمْ عِنْ يَعْمُ وَلَاحَاتُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُزِينَ لِأَلَهُمَا النَّ بِي آمَنُوا أَ تَقُوَّا نُقدٌ وَذَرُوا ما بَعِي مِنَ الْرِبُوا إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ فَانْ لَهُ تَفْعَلُوا فَاذْ نَوْ الْجَرْبِ مِنْ اللَّهِ ورسوله وإن بندم فلكم دوس اموا آمُوا لِكُوْلِ الْكُلُمُونَ وَلا تُكُلُّمُونَ وَانِ كَانَ ذُوْعُسُنَ فَنَظِمَ فَنَظِمَ الْمَصْبِعَ وَإِنْ نَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُنْكُمُ تَعْلَمُونَ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تَجْعَيْنَ فيه الى الله خُمْ تُوفِي كُلِّ نَفْسِ السَّتْ وَهُمْ لا نُظْلَمُونَ يَاءً يُقَا ٱلَّذَينَ آمَوُا إِذَا تَكَالَيْنَ مُ بِمَانِينِ اللَّهِ الْجَالِ مُستَى فَالْتَبُولُا وَلْكُتُ بَيْنَاكُمْ كَاتِتُ بِالْعَدُلُ وَلَا مَاءُنُ كَا تُبُ الْ يَكْنُكُ كَمَا عَلَمْ لَا أَنْكُ فَلَكُمْ لَكُ اللَّهُ فَلَكُمْ ثُلَّا لَكُمْ فَالْكُمْ فَالْمُوالِقُولِ فَالْمُوالِقُولِ فَالْمُوالِقُولِ فَالْمُوالِقُولُ فَالْمُوالِقُولُ فَالْمُوالِقُولُ فَالْمُوالُولُ فَالْمُولُ وَاللَّهُ فَالْمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَلَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُولُ وَاللَّهُ فَالْمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَالمُولُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلِّلُولُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلَّ وَلَهُمُلِ النَّكِ عَلَيْ الْكُتِّي وَكُنَّتِي اللَّهُ رَبُّهُ وَلا يَغْسَرُ مِنْ لُهُ شَيًّا فَأَنْ كَانَ ألَّنَكِ عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهَا أَوْضَعِفًا آولا سِتَنظيعُ أَنْ يُمِلِّهُو فَلَمُولُ وَلِيُّكُ

بالعَدُل واستشهدوا شَهِدَن مِنْ مِ الْكُمْ فَأَنْ لَمْ تَكُونًا رَحُلَيْ فَرْجِلُ وَأَفْرًا تَأْنِ مِمَّنْ مُرْضَوْنَا مِنَ الْنَهَالَةِ أَنْ تَضِلُّ إِخِدِيهُما فَتُذَكِّلُ اخِدِيهُما الأخرى ولا مادت الشهالة واداما دُعُوا ولا سَنَّا مُوا أَنْ تَكُتُولًا صَغِيرًا آوُكُ مِرًا لِي أَجْلِهُ ذَكُمُ أَفْسُطُ عَنْكُ لُلَّهِ وَاقْوَمُ لِلْشَّهَادِينَ وَادْنِيَ أَلَّا تُنْهَانُوا اللَّ أَنْ تَكُونُ عِجَارَتُ عَامِنَ لَهُ مَنْ لَكُونُ لَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَّا بينكم فليس على مناح الآ تكَتُّوا ها وكَشْهَدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُمُ وَلا يُضَارُّكَ إِنَّ وَلا نُصَارُّكَ أَنَّ وَلا نُصَارُّ الْ تَمْعَكُواْ فَإِنَّهُ فَسُوفٌ بِكُمْ مَا تَقُواْللَّهُ

معالمتكم

9-3-

وَنُعَلَّىٰ حُاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلَيْ وَانِ كُنْتُمْ عَلَسَفِي وَلَمْ عَجِدُ وَالْمَ زَهِ أَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُ بَعْضًا فَلَبُوْدُ ٱلَّذَكِ اءُ و نَتُنَ آمَانَتَكُ وَلَيْتَقَالِنَّا مَرَّتُهُ وَلا تَكَمُّوا ٱلشَّهَادَتَ وَمَنْ لَكُمْهُا فَإِنَّهُ لَانْتُمْ قَلْتُ وَأَنَّهُ بِمَا تَعْلُونَ عَلِيمٌ • يِلَّهِ مَا فِي الْسَمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَانْ سَدُوا مَا فِي أَنْفَسُمُ آوْخُفُوعُ مُحَاسِبُكُمْ بِهُ اللَّهُ فَيَغُفُّمُ لِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لِ قَدِينُ المَّرَ الْهِيُّولُ لِمِا أنزل النه من ربعه والمؤمنون كُلُّ آمَنَ بأَنلهِ وَمَلَا يُحَت

وكُت و رُسُلُهُ لا نقع أَنْ آكَي مِنْ رُسُل وَقَالُواسَمُعْنَا وَالْمُعْنَا غُفْل نك رَبُّنَا وَالنَّكَ الْمَصِرُ ﴿ لا نَكْمَتُ الله نفسًا الأوسعها لما ماكست وعَلَهُما ما اكتبت رَمَّنا لا تُورا خِذْنَا إِنْ سَينَا آوْ آخْلَانًا رَبَّنَا وَلاَ خِلْ عَلَنْ الْمِلِّ كَا حَمْلَتُ عَلَى الذين مِنْ قَلْنَا رَبُّنَا وَلا تَحْلَنَا مَا لَا لِمَا قَدَّلُنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَأَغْفُرُلُنَّا والْحَمْنَا الْنَ مَوْلَيْنَا فَانْصُرْبَ عَلَى الْقُومُ الْكَ عَلَى الْقُومُ الْكَ عَلَى الْمُومُ الْكَ عَلَى الْمُومُ الْكَ عَلَى الْمُومُ الْكَ عَلَى سورة العران ما كنا نا دي مالله الرحو الخرة

ال الله الله الأهواني القيم لا نَزَّلُ عَلَيْكُ ٱلكِتابَ بِإِنْكُمِّ مُصَدِّتًا لِمَا بَيْنَ مِكَ مِهِ وَأَنْوَلُ الْتَوْرُئِيةَ وَأَلْاغِيلَ مِنْ قَبْلُهُ عِي لِنَتَاسِ وَٱنْوَلَ ٱلْفَهَّانَ إِنَّ أَلَّذَ مِنْ كُفَّ وَا مَا مَا تِ أُلَّهِ لَمُ مُعَذَاكِ سُديدُ واللهُ عَن فِرُ ذُوانْعَا مِ لِنَّ الله لايخفي على سنى فى لارش ولا فِي الْسَمَايِ هُوالَّذِي يُصُوِّرُكُمْ في الأرْحام كيف يَشْآدُلا لِلَّهَ المَّا هُوَالْعَزْ مِنُ الْحَصَمُ الْمُوَالِّذِي أُنْوَلَ عَلَيْكُ الْكِتَاتَ مِنْكَ آيَاةً عُكِماتُ مُنَّ أَمُّ الْكِتاب وَاخْوَمُشَمَّا بِهَاكُ فَأَمَّا ٱلذَّبِّنَ في قَاوُبِهِمْ زَيْغُ فِيتَّبَعُونَ مَا تَشَابُ منه ابتغاء الفتئة وأشغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ نَا وَ لِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ وَالرَّبِحُونَ في العام يَقُولُونَ آسَاً بِهِ كَالْهُنْ عندرتنا وسَالِدُكُرُ لِلاَ اولوالاله. رَتَّنَالُا تُوغَ قُاوُ يَنَا يَعْدُ إِذْ هَدُنَّنَا وَهَنْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَجُدًّا لِتَاكَ ٱنْتَالُوهَابُ • رَبَّنَا لِنَّاكَ جَامِعُ النَّا سِ لَيْوَمِ لَا يَتَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْلَفُ الميعاد التَّالَيْنَ كَفَوْا لَوْ. تَعْنِيَ عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا آولادُهُمْ مِنَ الله شَنْتًا وَاوُ لَتَاعَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ كُنُابِ ال فَهُونَ وَٱلَّنَانِ

مي توالي

من قِلْهِمُ لَذَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ نُونُهُمْ وَأَنْتُهُ شَكِ مِنُ الْعَمْ الْمُ قُلْ لِلَّهِ مِنْ كُفَّ وَاسْتُعْلَمُونَ وَتُحْتَرُهُ نَ الحَجَهُ وَيُسَى أَلِهَادُ قُدُكَانَ لَكُمْ آبَدُ فِي فَيْتَايُنْ التَّقْتَا فَيْلَةً تَمَا بَلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرِي كَافِهُ يَرُوْ نَهُمْ مِتْلَكُهُمْ رَأَيَّ الْمَثْنِ وَأَنَّكُ يُو يَنُ بِنَصْرِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْ وَتُ لِاقُلُ الْأَبْصَارِ ذُيِّنَ لِلْنَاسِ حُبُّ النَّهُوات منَ الْفِسَاء والبنينَ والقناط والمقنطرة من النهب وَالْفِضَّةِ وَانْكُبْلِ الْسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمُنْ ذَالِكَ مَتَاعُ الْكُونِ الْمُثَنَّا

وَاللَّهُ عِنْلَا حُسْرُ الْكَالَ قُلْ أَوْنَيْكُمْ عِنْدُ مِنْ فِلْكُمُ لِلَّذَيْنَ الْمُوْعِنْلُمُ فَهُمْ جَنَاتِ تَجْكِ مِنْ تَعَنَّهَا ٱلْأَنْهَارُ حَا لدبت فيهاوازواج مُطَهِّنَ وَرْضَانُ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ بِالْفِيا دِ النَّانِ يَقُولُونَ رَتَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِي لِنَا دُوْبِنَا وَقِنَاعَنَا عَالَنَارِ • الصَّابِينَ وَالْصَادِ قَيْنَ وَالْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفَقِينَ والمُسْتَغَفِينَ بِالْأَسْعَادِ • شَهِدَ الله آنَّهُ لا الدَّ الآهُ وَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَاوُلُوالْعِلْمِ فَآيَةً الْقِسْطِ لَاللَّهُ الأَهُوالْعَزِيزُالْكِ عُمْ إِنَّ النَّيْنَ عِنْكَالْلِهِ الْأَلْمِينَالُامِ وَمَا اخْتَالَفَ



الذيناو توأا لكتاب الامزيق ماماة هنم الفاح تفياً بنهم ومن لِكُفُنُ إِلَا يِدَاللَّهِ فَانَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحُسان فَارْنُ حَاجُونُ فَقُلْ لَا أَسْلَمْنُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن انْتَعَلَىٰ وَقُلْ للنَّن أُوتُوا الْكتاب والأمتين ءَ ٱسْلَمْتُمْ قَانَ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا وَانْ تُولُواْ فَانْسَاعَلَنْكَ الْسَارُةُ وَاللَّهُ بَصِارٌ بِالْعِمَادُ إِنَّ الَّهُ نَي يَكُونُ كُ بآيات الله وتقتلون النبتين بفنو حَقّ وَتَقْتُلُونَ ٱلَّذَينَ يُأْمُونُ بِالْقِسْطَ مِنَ الْتَاسِ فَيَشِيِّرُهُمُ بِعَنَا بِاليَّمِ اوُلِتُكَ الَّذِينَ حَطَتْ آعَنَّا لَهُمْ

فِي النُّهُ يُنَّا وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُمُ مَنْ نَا صِينَ • المُ سُمّالَ الذَّينَ اوتوانصياً مِنَ الْكِتَافِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَا بِ اللهِ لَهُ مُنْ نَفُهُ مُنْ نَوْقًا فَهُنَّ نَفُهُ وَهُمْ مُعْضُ نَ • ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا كَنْ تَمَنَّمُنَا الْنَارُ الْآاتِامُ مَعْدُوداَتِ وْعَهُ مَ فِي يَهِمْ مَا كَا يُوْا يَفْتَرُونَ فَكِيفَ إِذَا يَعْفَا فُوْ لِيوْمِ لاَرْيْبَ فِيهِ وَوفِيتَ كُلُّ نَفْنِينَ مَا لَسَبُكُ وَهُمْ لا يُظلِّمُونَ • قُلْ اللَّهُمُّ مَا لِكَ الله وَيْ اللَّهُ مَنْ سَتَاءُ وَ تُنْفِعُ الْلَاحَ مِمْنَ تَسْنَاءُ وَلَقِبُ مَنْ سَنَاءُ وُنَذِلُ مِنْ تَشَاءُ بِيدِكَ لَكُورًا تَكَ

عَلَى كُلِّ سَنِي قَدِينَ • بَوْلِ اللَّيْلَافِ النَّهَا رِوَوَ إِذَا لَتُهَا رَفِي اللَّيْلُ عَيْجُ الْحَيْ مِنَ الْمُتِي وَتَيْجُ الْمِيْتَ مِنَافَى وَتَرْزُقُ مَنْ شَنَّاءُ بِفَايْرِ حِسابَ لا يتخذ المؤمنون الكافع بن أولياة مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ فَلِكَ فَلْيَسْسَ مِنَ لِلَّهِ فِي شَيْخُ إِلَّا أَنْ تَتَّقُّوا منهد تعنله ويحتج والله نفسه وَا كِمَا سُدُ الْمُصِيرِ قُلُ أَنْ يَحْمُوا مِلَاثُ صُده ركد الم تندود بعلمه الله وتعلم مَا فِي السَّمُولَ بِ وَمِا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلْتُ عُنْ مَنْ وَوْمَجَّلُكُلُّ نفس ماعملت مِنْ خَوْ يُحْتَلُّ وَمَا

عَمِلَتُ مِنْ سُ اللهِ وَدُوْ لَوْ اللَّهِ بِينَهَا وَلِينَ أمنا بعيدًا ويُحذيكُ نفسته واَنْلَهُ رَ وَيْنَ مِا لِمِمَادِهِ قُلُمانَ كُنْمُ عُبُونَ الله فَا تَعُونِ عُنْ عُنْ اللهُ ويعفراكم دنوبكم والله عقوم حركم قُلْ اَطْيُعُواللَّهُ وَٱلْرَبُّولَ قِانْ وَآلُواْ مَّالَّ أللهُ لَا يُحِبُ الكافِرينَ • إنَّ اللهُ اصطفى آدة ونوعا والبابراهيموال عِمْ وَ عُلَالُهُ اللَّهُ وَمُرَّانَ عُلَالًا وَ مُرَّانَ عُلَالًا اللَّهُ الْعُضَّالًا مِنْ بَعْضِ وَأَنَّاهُ سَمَّعُ عَلِيمٌ وَ إِذْ قَالَتِ المُرْتُ عُمْ إِنْ رَبِي الْيُ نَمْرُتُ لَكَ مافى بطني محتم المقتلم في الله آنْتُ السَّمعِ العليمُ المَا وَضَعَها

قالت

فَالَتْ رَبِّ إِنْ وَضَعْنُهَا أَنْنَىٰ وَأَلْتُهُ آعُلُمُ بِهِ أَوْضَعَتْ وَلَيْسَ لِلْذَكُرُكَ لأننى واني سمنه كامروم وافت اعُيدُ هَا بِكُ وُذُ رُبِّينَهَا مِنَ الشَّيْطَ نِالْوَجِيمِ • فَتَقَتَّلُهَا رُبُهَا بِقَوْلِ حسين وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذَكُرَيًّا كُأُوخُلُ عَلَيْهَا ذَكُونَا الْحِرَّابَ وَجَنَعُندَهُا دِ ذُقًا قَالَ بِآمَهُمُ أَنَّ لك هذ مَّا لَتْ مُو مِنْ عِنْ إِلَّهُ إِنَّا لَنَّهُ يُرْبُقُ مَنْ يَشَاءُ بِفَيْرِحِسَابٍ هُنَا لِكَ دُعًا زُكُرًا رُبُّهُ فَأَرْتُ مَنْ لَكُ اللَّهِ مَنْ لَكُ مِن لَنْ نَاكُ مُنِيَّةً لِمَيْدًا لَمُنَّالًا عُمِيعً الدُّعاءِ فَنَادَ لَهُ اللَّهُ لَكُ لَكُ مَا وَهُو

قَايَّمْ يُصَيِّعَ الْحِرَافِ الْمَالَةُ يُسِتَّرُكُ لَحْ الْمُعَادِقًا لِكُلَّمَ لُمُ مِنَالِلُهِ وَسَيَّا وحَصُورًا وَنَبْتًا مِنَ الصَّالَيْنَ • قَالَ رَبِّ آيَّ يَكُنُ لِعُلِّهِ مِنْ وَقُلْ يَكُنُ لِعُلِّهِ مِنْ وَقُلْ يَلْفَاى الكِيرُ وآمْوَءُ فَيْ عَاقِيٌّ قَالَ لَنَ الْكَالَّا يَّنِهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَالِمُ الْمُتَالِّةُ الْمُعَالِمُ الْمُتَالِّةُ الْمُ مَا لَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا ٱتَّامِيلِةٌ رَمْنَا وَآذَكُ رُرَبِّكَ كُثْيِرًا وَسَيْحُ بالقشِيق والأنجار واذْ عَالَتِ الكريكة لمنهد لأألله اصلفكا مَلَقَرَاحِ وَاصْلَفْمِاحِ عَلَى سَاءُ العَالَمِينَ كَامَرْتُ مَاقُنْتِي بِرَبِّكِ وَأَسْعِنُكِ وَأَرْتِي مَعَ الْرَاكِينَ وَالِكَ مِنْ آنْبِكُواْلَفِيب



و اللَّهُ وَمَاكُنْتُ كَدِينُهُ أُذَيْلِقُونَ أَقَالُ مَهُمُ يُرْمُ لِيُفَالُمُ فِي وَمَا كُنْ لَكُمْ أُوْ يَحْمُونُ وْفَالْتِ ٱللَّهُ يَكُدُ بِأُمْنِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّكُ بِكُمْ مِنْ أسمد المذعية كأن مرئم وجها فالشا ولأخرة وَمِنَ الْقَرِّينَ \* وَيُكِلِّيُ النَّاسَ فِالْهَدُولَةُ لَا وَلَوْمُيْنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَنَّا مُ إذا قضاً عُمَّا فَأَمَّا يَقُولُ لَذَكُنْ فَيَكُونُ وَ وَلَعِلْمُهُ الكتات والحكية والتورية والانجيل ورسوكا الينى الله الله قَدْجُنتامُ مِنْ لَهُ مِنْ وَتَكُمُّ اللَّهِ اَخْلُقُ لَكُوْمِنَ لَطِّينَ لَمَيْتِهِ الْطِّينَ الْمُنْ الْمُعْلِينَ فَيْكُونَ طُيرًا ماذن الله والري الاكمة والاسف والجي الله باذب الله وانتكر باتا كوك وماتد ووك في

الْعَالَىٰ وَمُعَمِّدًا وَالْمُورُ وَمُعَمِّدًا وَمُعَمِّدًا وَمُعَمِّدًا وَمُعَمِّدًا وَمُعَمِّدًا لِنَابِيْنَ يَدِينُ النَّوْرِيةِ وَلَا عُلَامٌ يُعْفُرُ الَّذِي حُرِّمُ عَلَيْكُمْ وَحَيْثُمْ مَا يَعِمْنُ رَبِّكُوْفَاتُو النَّهُ كَالْمِيْفِ فِي اللهُ وَيَ اللهُ وَيَهُ وَرَبُّكُمُ فَاعْدُوهُ هٰذَاصراط مُستقيم و فكم المسترعيسي منهثم الكفر فالكئ انضاع كالمته فاللخوارو رَيْنَا آمنًا عَا انْزُلْتَ وَلَتُعَنَّا الرِّسُولُ فَاكْتُنَا مَعَ الشَّا مِن وَمَارُو وَمَارًا للهُ وَللَّهُ وَلا لا وَ الْ قَالَالَهُ مِاعِسِمَ فِي مُنْوَفِيكَ وَالْفُكَ إِلَيَّ وُصْلِقُرُكَ مِن النَّبَى لَوْ فِي وَجَاعُلُ لَذِينَ الْمُبْعَوْكَ فُولَ الذِّي كُولُ الْحِيْ الْعِيْ الْمُعَمِّدُ عَمَّ الْحَيْ حَجْمًا مُمَّ فَاحْلُمْ بِنِيَاثُمْ فِيهَا لَنْتُمْ فِيهِ غَنْلُهُ فَ فَأَمَّا



لَهُ يَن كُولُوا فَاعِدُ فِي عَذَّا لَا شَدِ سُلْقِ الدِّيَّاكُ فِي أَوْمَا لَهُ مِنْ مَا مِلْ وَأَمَّا الْزِيرُ الْمَوَّاقِ علواالصالحا حافيوقهم لعدده والمدهد والمنظوة عليك من الأيات والدُّولكة. لَ عِندَ اللَّهُ مُنالًا وَمُحَلِّمُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّالًا مُعْمِقًا لَا مُعْمِقًا لَا ن ملوج الحرون والمنوالا تلوي المعرف في حامل معرف معرف ما خارك من العافة تعالوا ندع اناء نا وأبنا مروسا ونا وسامم وانفسنا وانفستم غرنيته وجما كفنة الله عي الكاديين إدّ مذاله والتصوالة وعالم الآاتنواقة التدفي الفرز المكثم فايتولوافاق سُدُمِكُم النسدين قُلْ مَاءُهُم التاليان وَمَدَ الوسلة الاتعدالا الله ولاسكان

المتحدث والمعالمة والمالمن دوك فأن توكوافنولوا اشهدوا بأتام المعافل تعاقدن فما بريعن التَّأُولَى النَّاسِ ما يرقيم لل

وَقَالَتُ طَالِمُنْ مُن الْهِ النَّالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عن ولاتومنو الآلن بيّود شار قرال مدى النان في المدين الماوسم عندرتم والتالنفيل سدا تدوته الفضال لفظم وعن اهل للتاب عن التان منطارية والبلع ومنهم عدات تأميدينا ود والمالا الأماد مت علية فاعماد المالة فَأَقَ اللَّهُ عَنَّ الْتَقْبَى إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ وَايْمَا فَمُ قَناً قُلِما لَهُ لِللَّهِ لَا خَلافًا فَوَقَا لَا فَوَقُولًا

وعن عندالله وماهوس عنداله التعابوعا وَ وَادْلُفَذَا للهُ مِنْاقَ ال ولتنصرته قال ادقور ترواحد رية فالوا أقردنا فالنفاشهد واوا

عَ فَا وَهُ إِنَّ عَلَيْهِ لَهُ نَدَ اللَّهُ وَالنَّالِيَةِ وَالنَّا عمين فالدين فيها لا يخنف عنه والعد أخلام سَفَرُونَ الْأَلَدُونَا والعن عَدْدُ لَكُواصَلُوا فَأَنَّ اللَّهُ وَدُعْمُ الْمَالَّةُ وَمُوالْعِدْمًا

مل الارف ماولوافتدى بداولال معذ يتوناوما تنفعوا ف تحرفات الله يدعلم لطفامكات والألف اسا الكافا حرم اسا الم عَلَىٰ نَسْدِمِنَ قُولُ إِنْ تُوْلِ التَّوْدِيةُ قُلْقُلُواللَّهِ فالوما إن سخماد قبن في افتي علالله عِنْ مِنْ وَلَكُ فَأُو لِيَلِكُ مُ الْفَالِحِ إِنْ قُاصِدُ فَالْ اتَّاوُّلُ سَبُ وَفَهُ لِلنَّا رِلَّذَى سِكَّةُ مُاذً للفالمن فنوانات ستاكمقام بوهروس مناوته علم التاسيخ السيه فن استلاع اليد

رُفَاتِ اللهِ عَدْمُ عِن الْعَالِينَ قُلْ يَادُهُمْ عمرا تدفق مدى الحامع المه

ولاتكونوا كالذب تفرقوا واختلفواس بقدما السنات وأولتك لم عذاك وحوة فأما الذين كفرتم بعداعا نتموذوتو االوزاء واقاالذن است ووقه مفرحة المدويه المُولِينَ وَلِمُ اللَّهِ اللّ وما اتبدر ينظلما للفالمين وتبدعاذ الت ون الله ولوامن اللها الكاركان المؤمنون والغروالفاسقون لن يضرو

وما والفصاب وللعمام عافي للفرون مانات الله وتعلق وأوليك من القالمين وما مقل الم في فان والمنعكم التقان إق الدّن تفووالن نفرعنا الواعود الولاد هرانية فأواولا المالية فهافالدفك متلها سنعون فيه

اطاءها شدولد دورها الرقد سالم الأارات تعقله ماانت اولاء عوف ولاعونك وتعموك الكتاب كلدواد القوكم فالواامنا واد العلواعسوا عَلَيْهُ إِلَّا مَا وَكُونَ الْفُطْ قُلُ وَتُوا تَفْنَظُهُ إِنَّا لِمَا عَلَيْهُ بذات القدور إن عسمد سيند مرعوا بهاوار سمير واوسقو الايفترك فخالوصين مقاعد القتا اوالتدسية على دعي فتان متكم ال تنسالا والدوليماوعلم الومون ولقدنماته فاتقوا

للمو لتعلم أت قلو للمرنة وما التم تنوالعز والحكيم ليقطع طرفأ ويكتهوسة و اوستام فأوقا لون و الخالاري بعقا اروا تدعموره م أعلم الدساه اعمة والتوا المهلفلك وَاتَّهُوا إِنَّا وَالَّيْ اعْدَتْ لِلْهُ وَيَ وَلَمْ يُوالنُّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَهُ وَلَيْكُ وَلَهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَهُ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَمْ مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَلَيْنُ لَا مُؤْمِنُ وَلَائِمُ لَلْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا لَهُ مُؤْمِنُ وَلَا لَكُوالنَّهُ وَلَّالمُؤْمِنُ وَلَائِمُ لَا مُؤْمِنُ لَا مُؤْمِنُ وَلَائِمُ لَا مُؤْمِنُ وَلَائِمُ لَائِمُ لَا مُؤْمِنُ لَائِمُ لَا لَكُوالْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِنُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَالْمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَالْمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَلْمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَالْمُؤْمِ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَائِمُ لَالْمُؤْمِلُولِ لَلْمُ لَالْمُؤْمِ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْ علم ترجون و

لتَّمُوا تُوالْأُرْفِلُ عِدَّتْ لَامْتُقَانَ الَّذِينَ وُن فِي التَّوْارِ و الفَوْاءِ وَالْمُولِينَ الْفَيْلُونَ الفافين عرالتا سم المديد المجينيين والذي فعلوافا حتع اوظلم النسوذك والتيفاسة لدُوْع ومن مقد الدُّوْد الا الله ولم معرولًا فَالُواوُمُ عَلَى إِنَّ الْوَلِّيكِ عَوْلُومُ مَفْدُهُ وحتات عريف عنها الأنا رخالد سافها جوالفاملين قدفك سنقلم سان فسيروا في الأرفوا نظر واكيف كان عاقد الملد بين هذا بناك للتاروهد ي وموعظة المتقات ولاهذا مِنَ النَّا وَوَلِيقُمُ إِنَّهُ الَّذَينَ الْمَوْلُم

وأنتالا يتالظالمن وكعتوا فالآن أمنوا فتأ انقلتم علم أعقاله ومن سقاعاى من الله شعا وسند والله التاكرين ن تُوت الله أذ يا الله كتامًا وقَعَالُ ومَ الدينانوته منهاومد بردوات الأخرة وتدفيها وسنوى التاكرين وكالتان فيفاتا إعلا تعرفاوه والمااما في سيال لدوما مفوا مااسط فأوالته كتالمتا وينا وماكان فوع أَنْ قَالُوادِينَا اعْمُولَنَادُنُو بَنِهَ وَاسْدَافْتَاقَامُونَا

ونتت أقد امنا وانفونا على القوال ون فاينو المنواك لدنيا وعسر تواب الأفوة والمعت المنسان فياء تها الذين الموال تطبع الذي مُعِلَمُ عَمَا لِمُ فَسَفَلُو أَفَاسُ مِلَا اللَّهُ وهوتعوالنامون سنلق في تلوك لذي مَو والرعب عَا أَسُوكُوا ما يَعْمَا لَمُ يُعَوِّلُ يُسْلِطَاناً وعَاوْهُ النَّارُوسُ مُنَّو كَالظَّالُمِنْ وَلَمَّدُ مُنَّا برسالافرة عصوفة عنولسل سددوفصل عالوميان اذتمعدود لِالْحَدُوالرِّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أَثْوَيْكُونَا بغ ليلا عدنوا علم ما فاتتم والأما أما مروا اعلن عراز العلية من مد افتمنا الفته طائفة منكروطالفة قدا فته يُّ نَ مَا تُعَدِّمُ الْجِيّْ طَنَّ الْمَا هَلِيْدِيْتُولُونَا لَا سَالاً معن مَعْ قُلِ اللهُ الأمر كله تعلا يعمون ال مَا لاَسْدُونَ لَكَ يَتُولُونَ لُوكًا نَ لَنَاعِتُ الْأَعِدُ ما تتلناها مناقل وسترفي بوتكم لعردالتين ووروره والتولك مفاحمه وكستا الما ومدود وليعقر فافي قلو لم وأند علم مذات المدود إِنَّ الَّذِينَ وَكُوا مُنْ مُعْدُو مِالْتُمْ الْحُفَّا مِا أَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بطات سعفر ماكسواولفدعفا الدعنع عَنُورُ عَلِيم لَم يَهُمُ الدِّينَ امْنُوالْا تَكُونُوا مَا لَذَّتِ لَوْ وَاوَفَالُوالا تُوْافِي إِذَا أَضَرُوا فِي أَلا رُفُوا وَكُمْ وَا غُوًّا لَوْكَا نُواعِنْدُنَا مَا مَا تُواوَمَا تِتَلُوالَحُمَ اللَّهُ

عطون الدوفاوية مر و درخات عند الله والمدسوريا

وادفعواقالوالونعام فتالالأشف دَاوْتُ مِنْهُ لَا عَانِ لَوُلُونَ و و الله على عالمة الدرقالة رهوهما دقين

م في فانه الأفود والور الدن الدور فالرف التاسلة الثامرقد بم رضوات الله والله دوفق ولاتنافع لاع في الذن سارعون في برندانه لاعما ومقالة الادةوم وعظي التالة المتعروا فعروا المدينا ولاعذ أباليم ولاعسان لدِّين

ت والأرض والشيا تعلي كتياما فالوافقا دُوقًاعَذَا بِالْكِرَةِ وَلِكَ عَاقَدَمَ لَيْدُ تدكير بظالا مللعيد الذين فالراك المدع

الخابالشات وألوثر والثنال ذائقة الوت واغالوق والجود فزح عن النّارواد على المنع فقد فأذه ومن الذن السركوا أذى تنبراوات تم ون عااتواو عود

عالم

عُالُمُ يَنْعُلُوا فَلَا تَحْسَنُهُ عَنَّا زُوْمِ الْعِنَابِ وَفُعُدُ الْبَائِمُ وَمَدْمُلُكُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مُعْلِينًا فَعَرِيدًا فَيَعْلِقًا لَهُمْ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّ وأغتلان التروالتها ولأيات لأوكرالاليار النيف يذكرون أندتياماً وقع داوعا ووه فيفلو الشموات والارش دينا ما فلقة في سُحانك فِمناعذ الجالنّار ورمنا الممتسر التَّا دَفَقُدُ الْحُرْتِدُو مُالِلظَّا لِعِنْ مِنْ انْفَارِا وَدُّنَّا المُعْنَامُنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الْمُعَالِدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال فَامُّنَّا رَبَّنَا فَأَغُوْلُنَا ذُو يِنَا وَيَعْرَعُنَّا تَنَّالُهُ وتوقفامه الآبار ورتفاوا تفاما وعدتماعا دسلك ولاتت نا ووالقمة أتاء لا تخلط فاستياب ودورة المناوع اعامان

مِنْ يَحِيُّهَا الْأَنْهَا وُزُوا مَامِنْ عند الله والتَّوْنِينَا مَ لَا يَعْرَبُكُ مِنْ اللَّهِ عَمْاوُهُ حِهِمْ وَشُرالُهَا وَ لِلَيْ الْدِينَ وازة ومنات عرى تحقا الأفار فالك فِهَا نَوْلاً مِنْ عِنْدالتِد وَمَاعِنْدَ الْمُدْفَعِ للأَوْادِ والدُّفِ اهْلِ لَكُنا عِلْنَ وُفِي مَا تُعْدُومًا أَوْلَالِيمُ وماأنز لااليه فاشمت تلاشتون الا عَنَا قِلِيالًا ﴿ أُولِيْكُ فِي أُعَرِقُ عِنْدُرَةً إِنَّ السَّدِيعُ المساد ياءيها الذين الموااصير واوصاروا ورا ملواوا تتوااته كفلك متفلي نا

سولفالتساءعا تهوستناا أو أسام وأتقة التهالة ي تساءلون وُ هَا مُلْ اللَّهُ مَا تَعَلَّمُ وَمُعَا إِنَّوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والهولامنة والخنف بالطب ولا والم أنه كاسعو ماكسوا وأينفن حَلَةُ فَأَنَّا مُنْ لَدُ عَن سَيْ مِنْ لَهُ عَن سَيْ مِنْ لَهُ مِنْ

الوالداي والاقرون وللشاءنفية والاو وت ما قر مند اوكتو نفساً منووفا إذ لحفع التشمد أولو التركي والتام والسالين رذوه وندوة لوالم قراله والمفروفا ولنتزاآ فلفع دود لأصعافا فاذاعليهم فَلْيَتُوا اللَّهُ وَلِيتُولُوا وَلِا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِيدُ

الدَّالَ النَّا مُرْفِكُمُ النَّا عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سنان فلهن تلتامات كوات انتعا مِعَارَكُ الْمُعَالِدُولَ وَالْمُولِدُولُولُولُ وور قدا والأفلامة الثلث فأدكات وبضة من الله إنّ الله كان علم الم اتوك أزواحة إدام من وفلم الريم ما تركنه

واللذات أتا تا تفاصله فأدوه فا فأن الأواصل فأعرضوا عنهما إق الله كات والمارعيا الما عَالَمُ عَمَالَ اللَّهُ مِنْ عَلَا مُعْلَلُهُ مَا مُعْلَلُهُ مُعْلَلًا مُعْلَلًا مُعْلَلًا مُعْلَلًا وورون قرب فأولتك سوط تدعليه وكان الله علماً علماً ولستالونة الذرية السُّمَّاتَ عَدَّاذُ لَعَنْمِ المَدْ وَالْمُوتَ قَالَ الْمِنْ الأنولا الدسعوتون وهماوا والماعت وعَذَا بَالِمًا لَا مُنْهَا الَّذِينَ الْمُؤَالِا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ترتا السَّاء كرها ولا تقفل مرّ لِتذهبوا بعض التورية الأان أته من فاحسته لعروف فأن كرهم وهر ففس الا الدهوانية وعما إليه ويعما كنا والاردة استال عَادَ زُوج والتَّمْ إِحد فَرَقَ فَعَادًا فَالاَ خَادَوا

وتنات لاخ وبنات الافت واقها لتم بهن فالإجناح على ودالا دين من اصلا بيم وان عمو المن الأسان قدسلفا إت التفاف عنورًا رحمًا والممناة ساوالماملات اعانكم لتاكان تدعلية واح وَراء وَلَهُم ان يُسْفُوا بِأَمُوا لِأَمْ حَسِيدٍ عَ

إِنَّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّما وَمُنْ لُو التمالونات والتداعل عافاته من مفرفانكوس باذيا ملهة والوهر ودهن بالمووف متمنا بتغييمسا فاج صعنات أغدافاذ العمس فاناترية الفائد النعالة له نفسا لعنت منكروا ت تصد ولفع ليوا تدعفون ان لا و الديام

عَظِيمًا بِرِيدُ اللَّهُ ان يُغَنِّفُ عَنْهُ وَعَلَمْ الْأَنْسَانَ ضعفا يارتها الذين آموالا والكواامواله عُالْبَاطُلِ لَا أَنْ لَكُونَ تَحَادَةً عُرْ تُوافِرِ مَنْ وَلَا نفسهم أت الله كان بالمرجما ومرينعا والم وظلمأ فسوف نصليدنا وأوكان ذلاع عالتيس الماترة الباترماتيموت عندند علم مد علا كرعا • ولا تَعَنَّوْ أَمَا فَضَّلَ لَهُ المعليقة للرجال فسكم مااكس أوللتام نفسك مما اعتسان واشكوا لتكمي ففلله والله كُانَ بُولِينَةُ عَلَى الْمُ وَلَوْ يُعَلِّنَا مُولِدُهِا مُرَالُهُ اللَّهِ والأوون والذين عقدت أعا تكفاته ونفيه اقًا شَعُ لَا تُعَلِيمٌ مِنْ مُنْ مُنْهُمِيدًا والرَّجَالُ تُوَّامُونَ على السَّاءِ عَافَمًا لَا مُدْعَمُهُ عَلَيْهِ وَعَالَفَتُو الْمِنْ اموايل

وله فالمنالحات فانتات كافظات الفيكا منطالته والتي تخاون نشرزم في المناجع وآفد بوافات المفتة فالانتفوا سُلِلا إِنَّ النَّالُانَ عَلَيًّا كِنْهُ وَانْ غَنْمُ اللَّهِ هُنَا فَا مَنْ الْمُعَالِمُ الْمُلْدُوعَةُ مَا مِنْ الْمِلْهِ الناير يدا اصلاعا يوقو الليبهما إقالته كالتا حَبِيرًا • واعْبِدُوااتِدَوَلا تَسْرَكُوا بِيْثَا وَبَالُوالَوْنِ المسانا وبذي الغربي واليتام والسكاس والجاج الْعَرْثِيْ وَالْجَاءِ الْجُنْ عُوالصّاحِ مِا لِي وَالْمِيالَيْ وَالْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْنَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فُوراً والدِّينَ سُعَلَوْ وَيَا مُرونَ النَّاسِ الْعَلَامِ توسا الله المدهن ففله واعتدنا لفاور غنايا مهنا والذي ننفق الوالودناء التاولا في

المتدولا باليوم الاخروس من التشطان لدويناً فسادوتينا وماذا عليه كواموا باتيدواليوم لانووانفتواهماردة التدوكات التدهايما تَ الله لا يَعْلَى مِنْ عَالَ وَ وَ وَطِنْ الْمِنْ عُلِينًا عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وتوت من له نداج أعظما فكف اذا فنامنا امة شهيدو فينا بالمتعلي فولاً مِسْهَما يُومِيْد يُودُّا لَذِينَ كَفَرُوْاوَمْمَوْاالرَّسُولَ لُوسُّوَّيْ لُولِائِقْ وَلاَ يَكْمُونُ اللَّهُ عَدِينًا فَأَدِينُهَا الَّذِيرُ الْمُولِلْنَقِو الصَّلْوةَ وَأَنْتُمْ سُكَا رَى مَنْ مُنْ الْمَاسُولُونَ وَلا فناالاعارى سافة فسلواواته أوعلي سَوْاوْجَاءُ أَحَدُ مَنكُمِنِ ٱلْفَاتِفَاوُكُ الْسِلْ فلم تدواما وتتمد اصمد المتا فاستوارد إِنَّهُ لِمَا إِنَّا لِلَّهُ كَانَ عَنْ أَعْنُو رًا أَلَمْ رَا إِلَّالَّانِ إِنَّا لَا لَهُ إِلَّا الَّذِي

نصيرا من الذين ها دوا عرقون الكرعي سسعنا وعمسنا واسموعيه سيع و راعنالتا نتوطعنا في التعولوا فرقالوا معنا واطفنا مع وانفرنا لكات عوا مدواة مروكون بمذه فألا ومون الاتلكال لمرتفأ الذن أود اللتاء منواعانة لنامصة قالمعلى من قال معلى فترد فاعلاه بادها او لفه مكالفتا اصاب السَّبْتِ وَكُانَ أَمُوا لِيهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهِ لَا يَفْعِر ك بمويقورما دون ذلك كن شأدوس مَا يُدِفَقَدَ افْتَرَكُ أَمَّا عَفَى ۚ الْمِرْوَاكِي الَّذِينِ وَلَوْ يهُ يَلِ اللَّهُ رِكَانَ شَاءُ وَلَا يَظْالُونَ فَسَالًا \*

نفركمة نمترون علم المدالكذب وكغ بداغامينا اله توالحالدين اوترانعسامك التاب ومفرد وَالطَّاعَوْتِ وَيَعُولُونَ للَّذَيْ لَكُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُدِي عدَ الذِّينَ أَمْنُوا سَيلًا أُولِيكِ الدِّرْ لَعَنْهِ اللَّهُ وَمُ المذفل تحدله نصراه أم في تصيف اللفادا التَّا وَنَتِعِلُ أَمْدِيدُ وْنَ النَّا رَعَلِيمَا النَّهُ اللَّهُ وَلَهُ فِيهُ فَقُدُ أَتُّنَّا اللَّهِ مِم الثَّتَابِ وَالْحُثْمَةِ وَاتَّنَّا فُومُكُمْ عظماً في من المن به و منه من عنه و بهمتم سفيرا إنّ الذين كنزوا بالا تناسون نملي ناداكمانص علوده سالناه عدد اعده لندوقوا الفذاب إتّا تلاكات عوسًا وَكُلُواالشَّالِي سَنُدُ خِلُهُ جَتَّاتِ بَحْرَي مِرْتِهَا خالدين فيها أبدا كوفيها أذواج مطورة وندخله

فالا

ظرُّوْلِيلاً ﴿ إِذَا لِمَا يُأْوَرُونَ وَوَوْ وَالْأَمَانَاتِ الله الماء المامة من القارات عكم أما أعدل إِنَّ اللَّهُ فَأَلَمُ عَلَمُ مِهِ النَّالَّةُ فَا مَا مُعَامِعًا مِعَالِمًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ ءَ مُهَا الَّذِينَ امْنُوا اطْمُوا اللَّهُ وَاطْمُوا الرَّسُولُوا وَالْمُ مستلم فاستناذعتم في في دوه الح اليه والت ورورور ورا شدوالوم المفرد الرجموا ميار لمتركي الذين يزعون أفي أمنواعا أن ل الماوي الزامن قُلُك بريدون الني يتعاكد الالقافة اورواک یکنوول به و پر دانشیطان آن بیله صَلالاً بِعَيدًا وَاذِ إِنَّا رُوْتُمَالُولُ إِلَّى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ والحيالة ولدكات المناقمين مفدون عنالم صدود فكف إذ الماسم مصرعا قدمت الدم عاول لمؤد باتبدان أدد بالقطانا وتوفقا أولاك

بالوعدوا المه أوا الدهما فالأود تعلوه الا فليا منه ولواله فعلوالما وعفن بداوات سُدَّتَتُمَّا وَأَذْ الْأَسْاؤُمِنَ لَدُّمَّا وَأَعْلَمُا وهدينا ومواطأ ستقما وعن يلع التدوالر والأوكا مَعَ الَّذِينَ النَّهُ مَا لِنَّدُ عَلَيْهِ مِنَ النِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ الشهداء والقباليين ومن أولياء وفيقس ولك المعنان الله ومنى الله علمًا ويا الذي

فِدْدَكُمْ فَانْفِرُواْ نَبْالِ وَاوْنُوْوُ الْحَمْا وَاتَّفْ من فأن أصابكم مستة فال قدا نواسطة عمو شهيدا ولي أصابة وضام الله ماد لم من سنة وسندوة وبالسركية مع فوزاعظيما فليفائل فيسيل فيالذي شووك لدنيا بالأوة ومن فاتاني سيل فينتكا ويفل فسوفنو تداه أغطما ومالته لانقاتلون في المعدوالمستفعفين والرخال والساءوالولاك الذين يتولوك دتنا احوجناس هذه القرية القالم الفلها واجمل لنام لدنك ولتا والعمل لنام لدنك نَصِيرًا اللَّهُ إِنَّ الْمُوالِقَا تِلُونَ فِي سَمِال لِيُواللَّهُ فِي لَمْوُوالْمَاتِلُونَ فِي سِمِ إِلطَّاعُونِ فَعَاتِلُو ٱلْوُلْيَاءُ المعالى المتعالمة المتعالمة المعالمة المعالمة

الذن قبل وكنوا آيد بكروانيم القبلوة فكتاكث عليهم القتال إذا وتومنهم شدالدا والمد فشعوقالوا رتالهست الْقِتَالَ لُولَا أَخَوْتَنَا إِلَيْ آجِلَ قِرَيْدٌ قُلْمِتَا عُالْمَّيْلَاكِمُ فعرلن اتم ولاتظاء كافتاله الما وت ولولنم في بروج مسيد ويقول المدون عندالدوا سَدِيقُولُواهُدُهُ مِنْ عَنْدُكُ فَأَكُمُ مِنْ ستفال فولا والتوملا عادوسه ينقهوك المناع فسنتعف التدوما أصارانهن كُ وَأُوسُلْنَاكَ لِلنَّا سِرُسُولًا وَكُفِّما تُسِهِ مَهِيدًا ومن يطو الرَّسُولُ فقد اطاع المدوعة وك فَالْرُسُلْنَا لِمُعَلِيهِ مُنْ فَاللَّهِ مُنْ فَالْمُ وَيَوْلُونَ فَالْمِدْ فَازْدَا 1977.

ردوام عندك ستاطا فقدمنه عالدية وكفيها عله وكيالة افلا يتدبرون القران ولوكات س عيد عيوا بنه لوجد وافيد احتالا فاكتفا ولوا عادة المرفق الخوف اذاعوا بدولوردو واليا وفي الأعرفية لعامد الذين ستنبط منهم ولولادم المعلم ودحمه لالتقم سطاك الاَقْلِيلَا فَقَانَا فِي سَيل لِللَّهُ لَا لَكُونَ الْاَفْسَاءُ وحرفرالمونين عسراته اف المت فاس الذي والغاشة ناسا وانتدنكا مريشفه شفاء تدعل والمتعملة واذافي

09910 الوس ان يم بالمومنةود منا فطاء فتى عِنْ اللَّهِ وَكُانَ اللَّهُ عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا ولاحهم خالد افها وغف

المرسوع العالم المستوى العامدون الماعدون الماعدو عَن أولى الفَورِو الإلى المدون في سيل لله ما والم مع فقياً إلله عامدين المواله وانسم علا فِعُولُا وعدا مُه الحية وفَصَّالَ مُعالِمه فِي القاعدين عرا عظماً • درجا جرمندونفدة وكان الله عَنْورارحما وإنّ الدّر توقيه الملك طالم أنشه فالوافي نترقالوا فاوليك ماوج بهتم وساءت مميدا إلا استفعا مِن الرَّمَال والسَّا رُوالُولُولُولُ عِنْ يَسْعِلُهُ وَالْوَلَا عِنْ الْمِعْلِيهِ فِي ولاَهُمُّدُونَ سِسالًا فَأُولَظِ عِسَالَتُهُ الدِّيعِينَ عنه وكان الله عنوا عنورا ومرها عرف ريد

عَدُقُ لَا رَضِهِ اعْلَا أجولا على الله وكان المعنودا وحما وأدافع وعسارينا حادثمعروا يَّان نَمْنَهُ الدِّن لَمْوُ الدَّالُ الْمُعْرِدُ الْمَانُولُولِ الْمَانُولُولِ الْمَانُولُولِ الْمَانُولُ عدوًا منا واذاكت فيه فاقت فالقلوة المتدنية والماء والساعة فاداسا فليكو نواف ورائم والثات طائفة المعك ولتأخذوا فدرعوا واحدةولا في نقفوا اساعته وفدو عَدُولِكُ وَنَ عَذَا بِأُمْهُنَّا ۚ قَاوْ لِأَقَيْتِ الْمُلَّافَّةُ

فاذكروا المية فياما وقعود فَاقِيمُواالقَلْوَةُ إِنَّ القَلْوَةُ كَانَتُ وَوَيَّا وَلَا صَوَافِي النَّفَاءِ النَّوْهِ والموت كما الموت وتونوانه بالتلافية الناء المعالمة المنافرة وِّلْعَامُ بِعِنْ النَّالِي عَالَدِيكِ النَّهُ وَلاَتُولِيَّا أَنْهُ الْمُعَالِّينَ النَّالِيَّةِ النَّالِ ما واستفواله التاله كان عموداديما ولاتجاء لعرالذي غناف أنسهاة الت اوتطلم

علما منها وعن لسافط والعام ومن وَ مُنا فَقِدا حَمَا بِهِمَا نَاوَا عَامِنا وَلَهُ فَعُا إِمَّا علىك ود حمية المنافقة والمعالية ومايفلو سوالا انشه ومانو والمنتفى الول أله عليك للتاب والدكم وعلما وعالما تعارفنا معقمال تمع علياء عظما لأهوف لتعرف بورالا سامريص قداومفروف أواصالاح التَّارِونُ مِنْ يَفْعُلُ فِلِكَ الْمِفْاءِمُونَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ وَيُدِيا وَمَنْ شَاقِ الرَّهُ الرُّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ تبين له هدي ويتم عبوسيل لومين ولاما و مالجهم وساءت مفيوا إنّا سُدُونِفُون

شيك بدويقة مادون ذلك لن بالمدفقة فأوالا سدا السدعود الرو الااناتاوات يدعون الاسطانام سلا لقندالله وقال لا تخذ ن من عباد ك نصباً مذوفاً ف المستهو والمرة فلتكن أذا والانفا ولأعرق فلنعقر تحلة أتبدوه ويتخد الشطاح مِن دوي الله فقد حسد حساريًا مِنا يعد م وما مدم السَّطان الأغرورا أولك ماوي ولاعدوناعنهاميما والذينامنواوعلواالقآ مُ وَالْهُمْ مِنَّا رِجْ عَرِي مِنْ عَيْمًا الْأَنْهَا وَالَّهِ هَا أَيْدُ أُوعِدُ الْمِدِعَةَ أُومِنُ أَصِدَةُ مِنَ الْمِدِقِلاً المانية ولاأمان المرالتا معن بع الوع وْ يَهُ وَلا عَنْ لَهُ عِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيَّا وَلا نَصِيرًا

ومن يمامن القالمات معدد كوا م الموديد موود جنفا والتخذان الوهم خلياكه وتدما والشم عَلَقُ الْأَرْمُودُكُانِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَمْطًا في السّاءة الدُّنسكي فيهنَّه ما تلاعلية وال والشّاء التّ لا تُولِد نهن طاكت هن و المنفعة معن الولدان وان ما المسطوماً تنفلو الرجعوفات الناكات الم واسام المفافت عن هلها ستر والواعراضا فالأف صاعاً والقبل حيوا فقير وسواوتقوافاة اللهائ مَا انْ تَقْدُلُوا مِرْ النِّسَا

يُّ فَلَا عَلَوْ أَمْ الْمُلْفَدُ رُوهُ أَكُمُ لُمُ الْمُقَدِّدُ إِنْ الْمُنْفَدِّدُ الْمُلْعَلِّمُ الْمُنْفَدُ المواوتية أفأت اللكان عنودارهما وان بَعْرَقًا يَعْرُ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَيْدِ وَكُلَّ نَ الرَّالِسَالَكِ وتدعافي الشموات ومافي الأرفو لقد ومتنا الذا اونواالكتاب من قبلتم وأيا كم ف التواليدوان مو فارتدما والتعار وملف الأرفروكات المنيا حيدًا وتله ما في السّموات وما في الرُف لفي لا وكيالًا إِنْ يَتَالِنُدُ هِيَا أَنْهُ النَّالُو وَيُلِّي لِلْفِرِينَ وكان الله علي ذلك قدراً من كان بريد توالله فقند أتدول لدتاء الافرة وكان الديمام ياءيها الدين امنواكونوات امين بالمسط سهد تَلْهُ وَلَوْ عَلَمْ الْمُسْتَمِّ الْوَالْدِينَ وَالْأَوُّ بَينَ انْ لِلْنَ غَيْتًا أُوْفَتِيرًا فَأَنْدَاوُكِنْهِمَا فَالْأَسْفُوا الْهَدِي

ان

ن تقد لواوات لووااو تعرضوا فإنّ الله عَا ثَمَا صيرا فياء تهاالذين أمنو المنوا بالله ودسوله ندى ولا على در له والكتا ما أنكار له في قبل من كنو ما شدومالتك دوكته ووسله والوم فَ تَعَافِهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَنْ الْمُعْدُولُانِيَّا وْدادُولُكُورًا لَمْ الْمُعْدِلُولُ اللَّهِ عدة المسلم من المنات المات الم بدس تعدو سالطون أولياء مردوك ب عند عُ العَرْةُ فَأَنَّ الْفَرْةُ سَعَمًا وقد مُ النَّابِ أَنَّا إِذْ السَّمْقَةُ إِنَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ودنها فالا تعقد وامعمومة بخوضوا في والكرادا متلوات التدجاء والناقمين والكافة 

من أله فالم الم تكن معلى وات كان الناولة يده و عليه و عنه و من الوسان الله منة وم القاعة و لن عما الله الهاون عد من الله الله المنافقين عنا وعوالية فادعهم واذا الموالك القلوة فالواكسال النَّاوُولاً يَدُوون اللَّهِ الْأَقْلِيلا مَدْ يَدْ يَنْ يَانِ ولَكُ لِآلِي هُو لِأَو ولا إلى هُو لا وَوَنْ فُلا الله فَلَنْ يَعُدُ لَهُ سِيلًا إِنَّا الَّهُ إِلَّا مُنْهَا الَّذِينُ الْمَثَّالُا لِيَعْدُوا الْخَافِينَا وُلْمَاءُمِنْ دُونِ الْوُمْسِ الْوَسْدِونَ الْخَفْلُوا تله عليكم سلما عمينا وإنَّ الْمُنافِقِينَ في الدُّولِ الْمُنْفِلِ مِنَ النَّاوُولُن يَعَدُ فِي نَفْسُوا ﴿ إِلَّا الْمَرْتَا بُولُوا سُلَّمَ وأعتقموا بالتدوا فلفواد ينهم تدفاولتك الولمنين وسوف يوتى الله المؤمنين اعدا عما

مايفعل

مايفقا سيفانيم في شكر عوام عَلِمًا ﴿ لَا تُعَالَمُهُ مِن السَّوْمِ النَّوْلِ وكان المنصفاعلما إدتدوانعوا وتنفو أوتفنو أعن وعات الله كان عنو اقدير التالية يكوون ما تدورسله و يدون الديدة ورسل ويتولون فوس سفض و تنفر سعض تتخذوالمن ذلك سالاً أولاد عالاً ود واعتد نالله وسعد أبامهيا والذير النواله ورسله وكم يقرقوا بعث لعد منه ه أو ينارسون وُتِهِ واحد دووكان الله عقورًا رحمًا وسُلُلُ لالتاكن نغ لعنهم تنا مامو العما وقعة مُوسَى كُون ذاك فَقَالُوا إِنَّا اللَّهُ فَأَعَد مُ القاعقة ظلمهم مرتخذواالع استنعاما

فَقَتَافُونَ الْمُورَ عِنَاقُ وَقُلْنَا لَهُ ادْ عَلَا الْبَاجِ الأنياء بقبرحة وقو وفلونناغلف بالمولقكيما للفروفالا يؤمون الاقليلا وبمذو وقوع علياء المتانا عفيما ووالالقانا الميع عيداده دسوك المدوما فتلو موما عليولا ولكن شيد والم الذِّي فَتَلْمُوا فِيدِ لِيَ شَكِ مِنْدُمًا لَهُ يَدِمِنُ عَلَيْ مِنْدُمًا لَهُ يَدِمِنُ عَلَيْهِ مِنْ الآراتباع الظن وما تَتَلُولُا بَيْنًا فِلْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اليدوكات الدعونوا عديا وايون الاالتان ليؤمن يدتياه تدويوه القيمة يكون علمة فَنظُمْ عِنَ الَّذِينَ هَا ، وَاحْرَمْنَا عَلَيْمٌ فَيَتَّالِ وَأَعْلَتْهُ

سَلِ الله كَفَوّا وا عَنْهُ والرّواوقد في هِ مُ اللَّهُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَّا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَّا النَّاسِ الْمُ مِنْهُ عَذَا مَا الْمِمَّا لَكُونَ الرَّالِحِينَ فَي الْمَا مِنْهُمُ وَلُولُ ويُعْلَمُ الْمِنْ لِللَّهِ وَمَا أَنَّ لَهِ فَلِلْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وتُ الدُّلُوةُ وَالْوُمِنُونَ مِا تُنْفِقُ الْيُومُ لِا تُولِيُّا ته أواً عَظماً إِنَّا أُومِنْ اللَّهِ كُنَّا أُومِنْا عَوِيزًا حَكُمًا وَلَكُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَا أَوْ لَا الْمَالِانِي

اِتَّ الَّذِيرُ كُمْرُوا وَطُلُمُ الْمُلِكُ الْمُدَلِيقُونُ وَوَلَالِهِدِ طريقا والاطروجهم خالدب فياآيدا وكاف ذاك عِلَا تَدِيسِيرًا فِيادِيْهَا النَّارِقَدْ جَاءَكُمُ الرَّولَالْ لَيْ و ديم فامنوا في الموان تكور افاق منافا والأووكات المدعلما حلما فأدها التا ولانفا في و يَلِمُ وَلا تَعَوَّلُوا عِلْمَ اللَّهِ اللَّالْعَةِ إِنَّا اللَّهِ اللَّالْعَةِ إِنَّا اللَّهِ مدسول اللوكات القيفا المريمودة فامنواما تندورسلدولاتة لوانلندانتهوانير اعًا تُعْلِلُهُ واحد سَمَانُهُ أَنْ يُونُ لُهُ وَلَدُلُهُ ا في التموات وماني الأرش وكفي بالتدوكيلا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ الْمُعْدِةُ الْمُعْدَةُ الْمُعْمِعُ الْمُعِمِ الْمُعْمِعُ الْ · slive

اعن عما د تدوستكيرك يدون فقلدواماً البرسات بعدة عدايا الما ولاعدون الفيرا الماء يها النام قد خاء مر بدها و و و الما للم وورامشا فأماالذت أموا بالله واعتمى مَوْنَكُ مُا لِيُنْسَلِّي فَا لَهُ لَا الدامرة ملا لسوله ولدولدا فَلَهُمَا النَّلْتُالِينِ مِنْ الرَّكُ وَالنَّا فَالْوَقِ مَ رَجَالًا وَ ساء فللذكر فيل فط الاستين سير المدلكم في

واوعلم سقرار فأداد ويكدف الفايفااو الشادفله تحدواماء فتتمو اصعبداطتافاسم واذكروانفت أتبه عليا ومشاقه الذي وانقلي افق سِمِعْناوَلَطْعْناوَاتَّوَالنَّدَاقَ اللَّهُ عَلَيْمُ ذِا وِالصَّدُومِ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ الْمَوْاكُونُوا تُوامِينَ تِلْهُ عَلَا اللَّهِ الْمُلْفِي ولاعرمتكي شنا فاوم على الأقدلوا إعدلاهو للتَّوْيُ والتَّواللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَبِيرِ عَاللَّهِ وَعَدَاللَّهُ النير المنواوع كوالصّالحات ومففرة واجرعفيم والذب كفروا وكذبوابا ياتنا أولطك المعابة يُعْ يَهُا الَّذِينَ أَمْنُوا أَذْكُرُوا نِعْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُ

الد وفك الد فعنكو سُدُوعِيا سِدِفليَّوَكَ وَمُوْكَ وَلَقَدْ اغْدَالْمُعْلَاقَةُ مراور والمتالكوة والمتمر وبعدة للع منك فقد فسل سوار السل فما عَالَمُ لَمُنَّا وَمُعَلِّنَا قُلُوْ فِي قَالِيدٌ عِرْفُونَ أَنَّا فَطَّامِ الْمُولِدُ وَالدِّولَا وَالتَّقَلُّهُ عَلَيْهِ وعَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فطَّامِّادُ كُرُّوا بِدِفَاعْرِ نَاسَمِ الْعِدَاوِةُ وَالْفَضَا الله عالمانو الصنعوب נים לו שוני לגלות

فعرة عِن الرُّولِ الْ تعولوالما عام نامِن شيورة

لَعْنَامِنَ الْفَالِمِينَ إِلَةً مِ ادْعَلُوا الْأَرْفِرُ الْمَدِّينَ التَّحَكِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَوْ تَدُّو اعْلَمُ أَدْبَادُ مِنْفَلِد عارور عَالُوالمالوسي الله فيهاقوما عَادِينَها قا لن ند علها مر يخر عوامها فان خر عوامنها فاتا والفوك فالدكالا ومرالذيك يخافوك فالملا عيها ادعا علم الناد فأذا وفاتو وفاته عْلِلِونَ وَعَلَى اللَّهُ فَوَيْ اللَّهِ اللَّهُ فَالْواللَّهُ اللَّهُ فَالْواللَّهُ اللَّهُ فَالْواللَّهُ اللَّهُ فَالْواللَّهُ اللَّهُ فَالْواللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَالْواللَّهُ فَالْواللَّهُ فَالْواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْواللَّهُ فَالْواللَّهُ فَاللَّهُ فَعَلَّهُ فَاللَّهُ لَلْ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَلْ ياموني إناكن تذعكها أبداماد امواديها فأدهب انت ورتبك فعاللا عاما فنا فاعدوك فالد فِيلًا أَمُلُكِ الْأَنفُ والْحِيقَ فَافِقَ سَنَا وَسِي الْمُوْهُ

الفاسمين فالنفاق المتعليها رهين هوُسَيْ الْأَرْفِ فَالْمُ تَأْسُ عَلَى الْمُوْمُ الْفَاسِمِينَ والمايهم ننافي أدمالة أذق بأذ اناقم عِنْ الْعِدْ هَا وَلَوْ تِنْقِيَّا إِنْ لَا فَوْقَالُ لَا تَتَلَقَّارِقًا كالراغا تتقبال تعون المتقان لعن سطاعة تُقْتِلُونَا أَنَّا بِمَا سِطِ يِدِي السُّولَا تُتَلَالُكُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله دَيَّ الْفالِينِ النِّي ادْرُدُ النَّهُ وَالْمُلِكَ فتكون من افعال لتأروذ لك فوا والقالمين لوعت له نشه قتال حيه فقتله فاصور الما فنفت الله غزايًا بعث في الأرو لهريه بنداع سُواء أخيد فال يأد يلتى اعج : تدان أو دوسل هُذَا الْفُوادِ فَأُوادِي سُوا مُا يَيْ فَأَصْبُ مِن النَّامِلا مِن أَجَلِ فُرِلُك كَتَمْنا عَلَيْ بِي الْمُوامِلِ مُنْ الْمُوامِلِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بفرنشر أوفسارفي الأرمز فكأتما قتا القا والمافظ فأألما ألتا وتها لنا السَّنَا تُرَمِّران لَسُواصُهُم يَهُ فأب أغاد الالدن عارونا ن في الأحرف السيقة الوس فالد فوا دام ف فالأن اوسه الراد ولك في في في الدُّنياو في و اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الاالة سونا واعدقيل التمنو دواعليه فاعلم ما تنا تلاغفو دركوني ماءتها الذين أمنوا أتقوالتلا ليدالوسلة وخاهدواني يَنْ كَنْرُوالُوا تَ فَاعْلَى الْأَرْقِ عِنْمَا لِمُ يَرْيدُونَ أَنْ يَخْرِيْوَ إِلنَّا رَوْمَا فِي

عناج بقيم والتارؤ والتارقة فأط ا تَكَالُامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فالذاء عاكس من يقية ظلمه وأصلح فأتّ النّه تُو معنودوجي المتعلم أقاته شِيعُ قَدُ يُرْ عَلَا مِنْهَا الرُّسُولُ لا يُخْزِلْ الدِّينَ فى المفرين الدِّين فالواامنًا بافواهم ولمروم و وون الذين ها دواسماعون للندية وماندس أمنا ولت تحق المكرف في ال اوتيم هذا فنه وهوا تالم و فأحذدواوس والتدفينته فان علك سَنَا أُولِيلَ لَدِينَ لَمْ يُردِ الله أَنْ يُعَلَّمْ وَلُونِ فرك وعد الاخرة عداد عملي سماع سالك 同分

مِنَالْمُسْطِاتُ الْمُكَالِّ الْمُسْطِينَ النَّهُ وَمَا أَوْلَيْكُ مِا لَوْمُنْهِ فِي أَمَّا أَوْلُنَّا الرِّيَّةِ يفاهد ي ونوز علم ها السَّوْدَ الدِّن اسلوا للدِّس فادو او الوَّمَّا نَوْنَ وَالْإِصَا وُعَا اسْتَمْعُوا مِنْ كِتَالِ للهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهُوا مَا فَالْاعْتَدُالنَّاسَ والمتوب ولاتشقر والماياة غناقللا وملم عَالَوْلَ اللَّهُ فَاوْلِيْكُ وَالْعَاوُونَ وَكُتَّاعِلُو عَالَتُولِ النَّهُ وَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُؤْمِدُ بالادنة والسرة بالسن والمدوح فسامع تمدف به هو كفّادة لمه وعن لم علم عان ل شفاولا

وموعظة التنقين ولحداه الأعاعا أوا الدفيدوف لمعنى الزالة فأولانف الفاستُونَ وَانْذَلْنَا إِلَيْكَ الْتَادَ بِالْحَوْمُ مُعِيدًا فدند بدس التاب ومهمنا عليدقاء عُوْعَا أَنْ لَا لَهُ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهِ الْمُؤْمِّ عَلَا عَالَمُ اللَّهِ إدعانا منح سرعة ومنها جاولوشاءاتك وكوفتما أتمات فاستعو مدوا در لا وللن الد لفرات الحاشه مرحمة عيقا فنتطح عاكسم فتلفون وأن العام شوعا أنزل الدوه يتع هوا وع فاهد وال نيتولي و يعفر ما انزل الم

عَفَاتُ يُولُواْفَاعَالُمَا عَالِيرُ مِالْمُدَافِ المام فاسرس الوتها الدسامنواف و

لوة وروة نالزكوة وهراله ومنسق كالمدور سوله والذب الموافرة الفالبون ياءتها الدين المؤالا تعند واالدير وينام هزو أولِقِباً مِن الذين أوقو الكِتاب وبلكم أوْلَاءُ وَانْقُ السِّدَاكِ وَهُ وَمُونِهُ وَاذَانَاهِ الصَّلُوة التَّدُوعَا هُزُوا ولَعَّا ذَلِكَ مَا فَوَ وَلا يَعْلَمُ لِيا أَهْلِ لِكُتَالِمَ هُمَّا يَنْقُونُ مِثَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا لِمَا لِمُعْلِمُ اللَّهِ وَمَ لَالْيِنَا وَمَا أَنْ لَعِنْ قَاوِلَ الْعَرْمُ فَاسْعُونَ المالية المرسوقية عنداته والمالية وغضاعليه وحمامتهم المودة والمنازر وعبد الماغوت اوليك شرمانا واصلعرسوا والش

سُارِعُونَ فَأَلَا غُوالْعَدُوا بِعَوْلَهُ عُلِيسًا ماكانوا يولي كولاينهي الرئانيون ولاجار قولها لا غروا كاهم الشحت ليسرما كانوا بهنعت وقالت الهوديدا بندمفلو لدغلت الدهولفوا عاقالوا بأيدا لأمبسوطتات بنفة كيف يشاء لِتُعِلِّمِتُهِمْ مِا أَنْ لِ الدُّونُ رَبِيدُ الْعُفَالَا وَكُوا وَ لقننا شه مالعداوة والمقفنا والي ووالقمة أوقدوانا والعرب الفاعا تدوسعت فالأرف فسارا والنولا يحي للفيدين ولوات الهاللتان واتَّقُواللَّهُ نَاعَهُمُ شَايٌّ وَلاَدْفُانَا وُقِنَا تِالْقِم ولواتم أقامواالتورية والأعثار وما انولاليه

من عد ارجاء منهم ومنوساة ما يعلون ما مهاالة غُمَا أَنْزُلُوا لَيكُ مِنْ رَبِّك وَانْ لَوْتُفُولُنَا لَكُ د سَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْمَلُ مُنَالِقًا وَإِنَّا الْهُ لا يُعْلِي مِنْ المعوم الخافون قل أعمل التاب المعطيقية يتحالف دية والتنبي وما أول المري ويلم وَيدِ تُن كَتِبُوا مِنْهُمُ مَا أَنْ لَ الْبِكُ مِنْ وَلَوْ الْفَافِي وَكُوْ أَثَالُ مِنْ عَلِيا لُعَهِ الْخَافِ الْمُعَالِمُ الْحَافِ الْمُعَالَمُ الْحَافِيةُ الْمُعَالَمُ الْحَافِ والذي عادواوالما يؤن والنفاد كاف أمز والوم الاندوع إصالحا فلافوف عليه ولاه يتر لقداً عَدْ كُامِيناً قَ بِي إِسْرا مُلْ وَادْسَلْنَا الْيَهُمُ دُرُ لَمَا عَاءَ وَرُولُ عَالَا فَوَيَ الْسَهِمِ وَ يَعَالَدُوا وفريقايتنان وتسوالاتكن فتتعواد

تاد الدعليو ع عو اوصو المعصو والله وَ لَقَدُ نُمُوا لَذِينَ قَالَيْ اِتَّالِيَّةُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّالِيَّةُ النَّهُ النَّا عُرُوقَالُ الْمَحِيانِي الْمِالِمُ الْعُدُوالْمُدِيِّ ود به الما من شرك ما مع فقد موم المدعليد المنة وَفُاوْيُهُ النَّاوُومُ الظَّالِمِينَ عَنَانُصَادً لَقَدُلُوَالَّهُ قَالُواْ إِنَّا الْمُذَالِثُ مُلْتَدِّوْمُا مِنَ الْمِلْأَالُهُ وَالْمُلَّالَّةُ وَالْمُوالِمُنَّا إِنْ لَمِنْ مُعْلِمًا يَوْلُ فَالْمِسْرِ الَّذِينَ كُوْلُوا عذائ الم افلا يون الحالية وستقرونه ريم ما أيح إر عن الدسولة علت وقبلوالو أواقدمة تقدانا كالأوالقام كيفنيق والآيات عرانفراق توقد و قل تعبدون ودوك المالا عالك المومة اولانفا وَاتَّهُ هُواَلَتُ مِنُوالْعَلَيْمُ قُلْ يَاءُعُلَ الْتَا لِأَنْفُوا فِي

عاعصوا وكافرا متدوت كاوالاتنافوت تعلوه لشرما كانوا بقطون وكالتعران ومتولون لذر كمروالشرما قدمت وانسي أن سخط الله هِ وَقُ الْمَدْ إِن مُ الله الدائد ولوما فا ومون الله والنية وما انولواليدما العندوه اولياء والناتي أفه فاستوك لتعدينا أشدالنا وعداوة الآينا آفوالهة والنيا عرك أولتعد تاقر فرمودة للني أمواللي قَالُوا إِنَّا نَصَادِي ﴿ لَكُ لَكُ مَا تُنَّ مُنْهُ لِسِّي مِنْ وَدَهُ وأن لا سَكُورُن وأذابِعِوا النول السُّول نهم من من الدُّ ومِماع قوام الحيّ يُعود

درنيا

رتنا امنافا كثناء التامدين ومالنالاتين بالتيدوما فاءناس الو وتظمو الديد فلنا والنا مَوَالْتُوالِمُنَّالِينَ ۗ فَأَنَّا فِي أَنْ إِنَّهُ إِنَّا فَالْحَالَا لَمَّا يَتَّالُّوا مِنْ الْمُ ين عَنَّهَا الْأَهَا وَخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ فَرَا رُحْمِياً الذن كفرواوكة والمام فالولظف اصحاب في أدنها الذين امنوالانخراف المتناج ما أعل تنداه ولاتفتد والدائدلات المفتدين ولمواعا وَ وَ إِسْمَا لَا لَمْنَا وَاتَّمَوْ السَّدَالَّ عَلَيْمَ لِمَ والفذكم للدا للعوفي أعا نكرولان والفلا عاعقد عُرلانما ت وكفا وتد اطعا معساله بن أو سطما تطعم ن الفيلة اوكسوته أو فن لم حد فميا م للته أيا م ذلك منارة أعا إذا خلفت ولصطواعًا نَحْ لَذُ لِكِ سُعَنَا لَكُ

ورُسْكُو وُنَ عِلَامِيهُا الدِّرِ المَوْالَقَالَ الأنفاك والازلام دحوس عمالسطا وسنوة الملكم تفاحيات وأغا بريد الشيطا والدوق سكرالعداوة والبعضاء في المروالسيونيسدك وَكُوا لَيْدُوعِنَ الصَّلَوٰةِ فَمْ لَا نَتَرَمْنَا هُونَ وَالْمِيواا لَعَمْ ولطيعوا الرشولولط وافاق وليم فاعكم الغاط وسولنا ألبالا غالمين كسرعا الذي امواوعا القالحات فناح فيماطعي إذاما أتتو أوامنوا أموا فمراتقوا وكوية إوالتديت الحسان بأره وَالْمُوالِيلُونَكُمُ اللهُ يَتُمُ مِو المُسِدِينَا لُولِيدٍ معداد ليم المدنية الذين لموالانسا درومن قلد منامعة الخرارمنل ماقعا

قتامن التعميم فوك عدل منكم ومادم وماولتها تنالز واليع بَعَلِ النَّهُ النَّفِيدَ الْبِيدَ وَلَكُوا مِقِيامًا لِلنَّا وَالنَّهُ والمدى والقالاندة الخيالتفاع التاعديا السُّمُواتِ وَمَا فَيُ الْأَرْضُ وَاتَّ اللَّهِ كُلَّ فَيْكُمْ أَوْ التالفلشديدا العقاب وأقاله غفود عن الرسول إلا المالاغ والله يعلم ما شدون وه لَهُوْ الْمُنْفِ فَأَتَّقُوا اللَّهُ فَالْوُ وَالْأَلْبَاتِ

ويها الذين أمنوا لاتشلوا عردا شياء انتبد تتراصي الهاكاذري ما معل الدين عير تنة ولاوصلة ولاعام ولاق الذير مرو فعلم المداللية ب والعولا يقلون وا في تفالوالى ما أنول الله والحالوت والاكم اوجدناعليد آباء ناأولوكا فالباؤولا يعلمون تتأولافتدوك بايتهاالذينا مواعد عن ضالة الفندية الحالة المدعود

ما ق ما تداداد تتم لا تتد ي مديناول والقي ولا تكتم شهارة النداتا أوالر الأغين فَا يَاعُفُ عَلَمْ أَفَّ السَّحَقِّ إِنَّا فَأَفَّا لَهُ مَا يَعُومُانِ مقامهما من الذين التي عليهم الأوليا وفيسمان بالميلنفها وتنااحة مِن شَها وم اعتدينا إنا اذًا لَنْ الظَّالِمَ وَلِكَ أَدْ فَأَدْثًا وَ لَا التَّهَادِ } عا وعه فا أوغاف الدورة اغاص عداغاه و تَّةِ النَّهُ وَاسْمُوا وَاللَّهُ لَاهِدُ وَالْقِوْمِ الْفَاسَمِينَ ومريحه اتنالوس فيقولوا فأذا لمجتم فالوالاعلم المَّنِ أَنْ اللهُ الْفُوبِ الْذَقِ اللهُ الله دياة كرنفة عليك وعلى والدّ للعراد المدلك القدير كام التارق الهده كالأوادع

والطيرية وفي فتفي فيها فتكون طيرا الفي المفاور الرمريان في واد غرج الود ادي المف المنافرة عُمَّة والمناسفة فَوُا مُنْهُمُ إِنْ هُذَا الْأَحْدِمِينَ وَاذَا وَمِنْ إِلَا الْمُ فُ الْمُولِي وَ مِسُولِي قَالُوالمَّنَا وَاشْهُدْ بِالثَّافِ إِذْ قَالُ الْحَارِيُّونَا عِلَيْ مِنْ مُوسِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ان في المنام أنه و السَّما عِنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمَنِينَ قَالُوانِيدُ أَنْ تَاكُمُ مِنْهَا وَتَعْلَمُ مِنْ قُلُونِنا وتعلم ال قدمد فتأوك دعيهام التامدين فالعِلْمُ ورود اللهم وتنا انو اعلينا مائدة وس العاوتكون لناعيد الاوكناوانونا وانتهفك وَادْدُقْنَا وَانْتُهُ تَعِيدُ الرَّادَ قِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّهُ مَنْ فَالَّ اللَّهُ إِنَّ مَنْ فَا

علم في سفر عد منك فات عد بعد مراس الفاليك واذفال اته اعسر ونتقلت للتا والمتذوجة واقرافين المدقال عاك ما يكون كي أواق له السود مرور رور و مرور و مرور و منسروا د- تواتد فقد عام ما و منسروا مُا فَيْ نَسْلُكُ الْكُواتُ عَالًا مُلْ الْعَيْدَةُ مَا الماامر تني بدات اعبدوا الله دق ود هِ شَهِيدً المادمة فهم فَلَمَ أَوْفَتُنَ فت عليهم وانت على كليم شهيه التع وعيادك والتقفر فواتك التالفزنوا فال الله في أوم نفع المادة ورمدة في الم وَيُ مِنْ يَمِيهُمُ الْأَنْهَا وَخَالِدِ بِن فِيهَ آلِدُ أَخِ مورضواعته وللتمالية والفقائم سدماك

لتَهُوا دِولاً مِنْ وَمَا فِيهِيَّ وَهُوعَلَى كُلِّ فَيْ قَد يِّ الْأَنْعَامِد وسالما للسوك وماتاتهم والعرفالة رفع الألان اعتهام عرضات فقد كذوا الحو كالعام الهارتج عات تتع فأملكناه بدنو عن

وهابه ولقال الدن كوران عدا الوالولا أنزل عليه ملك ولوانزلنا إنفرون ولوحعلنا وملط تملنا لارجالاوللي ومالسون ولقد اسهزي برسان مالك الذين سخروا من وون المالية يشهر ون قل عوا الارفوع انظرواكيف كان عاقية للكدين قال في السَّمَوْ إِنَّ وَالْأَرْضُ مُثَّلِ مُعَالِمَ عَلَيْنَ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُ عملك المستعملات فعالد فتنك النسو مُعْلِقُ وَلَهُمَّا مَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَعِلْمِ قُلْ عَيْواً قُولَتُولَةً فَاللَّهِ مَا أَوْلِمَا فَاللَّهُمُواتِ وَالْأُونِي ويفعولا يعقم فالتناص والتاكون اولا لاَ تُونَّ عِلْمُ الْمُرْبِيِّ قُلْ قِالْقَافَ لِعَامِينَ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُ الْمُعْتَ

اتَّمَعُ الْمُأْلِمُةُ لُدُ دقل عَاهُ الدواعد وانتي ري ما شي الذينا يُنْأُو الْتُتَامِينُونُونَ لَمُكَالِمُوفِ ه في المون ومرافلة من افتوى الوكون المداندلانك الكالما عَمَاعُ مَنْ لَالْدُينَ الْمُولِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

يُعَلَّا وَالْمُ الْمُ الْمُعَادِلُونَا وَالْمُعَادِلُونَا وَلَوْ الْمُعَادِلُونَا وَلَوْ بتكنزواك فذا الأكام الاولان ووينه عُلُون عَنْدُولَ فِلْكُونَ الْأَلْفُتُ وَوَ وكوتري ووف اعلالتا وفقالوا بالشنا نردولاتك المحدثنا وتكون منالؤ فنعن والدافه مالانوا تمون من قبل و وددو الفاد والما فه اعتدوا وذبون وَفَالُولِاسْهِ لِلاَهْا تَنا النَّهُ فَا وَمَا هُولَا ونين ولوري أدوهوا على وقال أأسوها بالمحة قالوا بلغ ورقينا فالهذوق العذاب عائتم كَفُودُ فَ قَدْ حَسَ الَّهِ مِن كُدُّ بُوا لِلْقَاءِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ فاء في السَّاعة بفتة فالوالم حس شاعل ما ومات

ومالخوة الدياللالعب وموولداد الأفرقية لَّذِينَ يَتَمُونَ أَفَالاً تَقِيلُونِهُ قُدُ تَفَالِ إِنَّهُ لِيَوْ لَا اللَّهِ تُولُون فَأَوْلًا يُكَذِّهِ لَكِينَ وَلَكُنَّ الظَّالِمِي أَيَاتًا لِللَّهِ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ حَدُون ولقَد كُذَّت وراك ويُلك قصير الد بواوا وذواعة آينو نمع ناولاسد للكما وَلَقَدُ عَاءَكَ مِنْ عَالَمُ سَلَّمَ وَإِنْ كُانَ لَهُ عَلَّهِ اعُزَامُهُمْ فَأَنِ اسْتَطْعَتْ التَّسْتَمْ تَعْمَا فَالْأَرْقِ لماق السَّمَاءِ فَتَأْتُمُونًا يَدُولُونَا

لازماء كنافيدالا أحافالهمافوهنا منون والذركة والاتنامة في الفلالة من عامات مماليدوس تاعي والماستقيم فلارا يتكران اتنكم عذا يسو عن فيكشف ما تدعوت الدان فادور مؤت ولقدارسلنا الحاممة فللدف ألثانا والفتزا ولعلهم بتفترعوك فلولا سالصرعواولان قست قلو فودت مُالْ وَالْعِلَ إِنَّ فَأَمَّا سُوالْمَا وَكُو وَلَا فَتَنَّاعَلَا في ذا في مبلسون فقطع دا يوالعوم الذير طا يِّ الْفَلْلِينَ فَوْلُولِيمُ إِنَّ الْفَدُ اللَّهُ مُعْفِحُ والْفَارُطُ

مع على المرادة الدين المرادة ا ويصدون فالرائد إلى تدعذا بالم وجهدة ما مالك لاالقوم القالمون وما والوسلين الاستروسة ديد في الم فالافوف عليهم ولالرك تون والدر كالوا عَسْهُمُ الْعَدَابُ عَالَ وَالْفُسْقُونَ فَا فَالْمَالِمَ عَوْالْوِرُ الْمِدِولِا أَعْلَمُ الْفِي وَلَا أَوْلِ لِلَّمْ فِي مَلَاكِمُ الأمايدي لية قلهل ملتوى لأعي والممل فالأت والوريدالين غاون النيعت والدره الساع ن دوندو في ولاتمناع لفله ويتون وا عرف ما وسية وماين من من فقل و فقد في من الفالين وكذاله

يعقبهم

وروجيم وكذاك ممالا يت العومين فالته الماساعيد عوسانية فالآ أتبع الماء مرقانا المالية المالية المالية وفعرالفاصلات فالواقعندي موسى وسنام والماعل القالمان استمام ودقة الأيامها ولأد

لمات الأرف ولا رطب ولا عادة تعلق وهوالقاهروق فقطة في اذا عادا قد كمالوت تو فتدس إِنْ وَكُونَ فَمْ وَدُوا إِنَّا لَيْهِ مُولِيهُمُ لِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكِوَّ الْأَلْمَ وأسرع الحاسين فان نعيد وزالماتا والعريدعونه تضرعا وفمنة التن المسامر هذي نكور عن التاكرين قال الدينة المناوية أنترشنك فأهوالقاد علاتته عليه عدا أن وقع اوس عد الديلة ويدنو يعضله بالم يعض انظر علويفقهون وكدب بدقومك وهوالمؤقال

علية

رأيت الذين يخفون في الاستافا عرض عنهم فحديث عني دوامًا نستاف التسطان فلاقة الدركامة التو القالين وماعد الذي تتون وست وللن دوي لعلم يتون ودوالدين دوادينه لعاوهواوعته الدياوذك المنوع الست ليس ها من دون الله في و فيعوا يتقدل كاعدللا وفذونها أولالك لواعا تسبوا فإشاف عن عيم وعذا في اليم عالم ا مرورة وكاندعوات ووالبهما لأسفناولا بفع ناونوة على المقا بنا بقد إذهد بنا المكالذي ستهوته النساطين في الأرض وبان له اعما يدي الى الهدي أثنا قل تهد والنه فواهد ووامد

لمرتب العالمين وأث لقي الصّلوةوا ق الصور عالم ألف والسَّهادة وهوا علم لخير واذفال ارهم لابيدا زرا تتخذامنا مااهة إِنَّ أَدِيلِعَ وَقُومُلِعَ فَضَالُالُمُ مِنْ وَكُذَلِكُ مِ الرهم ملكوت التموات والارغ وليكون والوقاه فَكَا عِنْ عَلَيْدًا لِنَّالُهُ أَي كُوكَا قَالَ هَذَادِيٌّ فَكَا أَفَاقًا لَا آحْتُ الْأَمْلِينَ فَلَمُّ الرَّكُ لُغَرُّنا زِعَّاقًالًا هذا رَقِّ فَلَمَّ أَفَلُ قَالَ لِأِنْ لَمُ هِدُ فِي وَقِيلًا وَنَ رعنُ الْعُومُ الشَّالَمِي وَعَلَيْ رَاكِ الْتُعَسِّرُ فِا دْعَدُّ قَالَ فَعَا مِي مُدَّالُهُ وَمُنَّا وَلَتَّ قَالَ الْمُولِيِّ مِيْ مُثَالِّيْكُ وتهت وته الذي فطرالسوات والأرق

وماأنام المشاكرة وطاعة ومدقال كا

الفالمن وعيالا ووزناة والفواة واحتناء عدينا والح معراط ستيم خراك مدى العمدي شاء ورعباد وولوا شركوا ليطاعنهم فالمانوا يعلق ولل الذن أيناه اللتاب والحاج النوة وفأن يلفر بْهَا عَوْلًا وَفَقَدُ وَكُلْنًا بِهَا فُومًا لَيْكًا بِفَا يَكُونَ ولطعالة ومدكاته فهدوا فتره فالااطام لَيْدَا مُوالْنُهُ وَالْاَفْرَدُيْ اللَّعَالَيْنَ وَمَا قَدَرُوالنَّا نَ قَدِدُ إِذْ قَالُوا لَمَا أَوْ لَ أَتَعْ عُلِينَ مُنْ فَعُمُّ اللَّهِ عَلَىٰ شَعْرِ فَضْعُ قُلْ مَ ورا والتا مالذي خام بدموس ورا وهدة 3286

لافرة يُعُمنون بدر المنظمك المتعافظين وعن فارع أفقى علم الله يديا أوقال أوح إلى ولم ليشغ ومن فالسانول علما أول الدولورك ذي الفال لوت في عرات الوت والملاكة ما سطو موراء ظهودكم ومانزى ك دعيم فنارش الولقة تقلوسا مُرْعَوْنًا إِنَّ اللَّهُ فَالْوَّالِمُ مَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي قات التوديق المت مراحة والمات والمحقاقة وَفَكُونُ فَالِنَّ الْإِصْبَاحِ وَيَعَلَ لِيْلَ السَّنَا وَالْثَمَّ والمُروسِانًا ذٰلِكَ مَدْبُولُالُورَوْالعَلَمْ وَهُوالَّذُكِ

والذي أنزل فألتما مأدفا فوهنا بدنباته كل تَعْفَا عُرِفْنَا مِنْهُ دَفِيرًا عُرْجُ مِنْهُ مَنَّا مُعْرًا كُنَّانُ عَدَالْتُمَا مِنْ مُلَافِهَا قُنْوالْ وَالْمِيدُ وَمِنَّا مِنْ الْعَنْادِ والزيودوالرقا مفتيها وغيمتنا بالظوا الحاغورة أاغرو ينعدات فيذله لأنا ولتومير و عملوا تله شه كاء الحرة و علمه و در فوا لد سان في بقر علم الما المنظم الم والأرواني لوب له والروامي الصاحبة وعلى بية وهو علية على ولكم الدريكة الدلاهي

الإيسار

ع فعلها وما أناعل حفيظ وكذال نفع فلا وليقولوا دوسته ولنيتنه لقوم يعليه التهمااوة لِلْكُورُ وَيَلِكُ لِا الدِّالا هُووا عُرْفُعُ فِي الْشُولِينِ ولوشاء الله ما الشركو أوما وعلنا ادعلهم وماات عليه بوكيل ولا تنبوا الذبر بدع دون المدونسة المدعد والفرعام كذالا رنتاكر امية المرابا تدوعدالا والمن عادة المالة المراه قُلْ إِنَّا لَا إِنْ عَنْدًا عَيْدِ مِنْ شَعْرُ فَمَا إِذًا فارت لافون و تعلل فيدة والمنادة كالموس بداة لعدة ودندوه في الفيان المان المان المان الدانة

عَرُونَ وَلَمُ فَإِلَمُا فَكُرُ الْذِرُ لُونِ ممترفوت أفعرا تعاتف المراقتات مفقالا والذراتنا والا وند وعَتَّاكُمَتُ وَلَعْصِدُ قُ وعِدُ لَا لَمْ الْكُلْ الميع أعلم وأدتطو الترعن مون الا افلية وان عالا تحص رات رياده واعلى عن بق و تهمليدان منح يايا تدمؤمنين وما

المال والماذكا مراته عليه وقدفة م الما أضطر و الدوات كثير الم مرعلمات دليه اعلىالمقدين وذوو والمنازاة الذن كسون الأعسع ودعاما ولاعلموام المدكوا ما شعله والدلوسة وازا لوع تالخ اولا أولا أوليا والمحاوا اوس كان مشافا درا وحملنا لدورا عقيد في الم عَنْ شَلْهُ فِي الْقَالِمُ السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ للناون مانا والعلوة وكذال فعلنادكاو كالريح منهالعدوافها وماعرون الاتان يشورون وأذا عادة أيدقال النوس لهااوي رسال علم العام عدت عما دسالته مرك لأبرا فرمواصفا رعبند الدوغلات

لاتونون وهذامع اطرتك ستماق عَنْ الْمُوفَالِ وَلَيْادُهُمِنْ الْأَوْدِينَا اسْمَعْ يَفْمُ بعفرو بلفنا اجلنا الذي اقلت لناقال التا خالدين فها الأماشا والنواق والمكر علي لح يعم القالعة تعم المالية الما تا تهدسان لقاء تومكرهد أقالوا شهدنا ووالدناوتها واعلاتهما 3/2

ذ لك أَن لَمْ يَكُن رَبِّكَ مُهِلِكُ الدِّي وَالْمُ الْمُرْيِ وَالْمُلْهَا عَاقًا بِ وَمَا انْتِرِعِهِ فِي قُلْ مَا وَمُرْعُلُوا عَلَمْ مَا تَتَمَالِيَّا عامل فسوف تفلي من توب لدعاقية الدّارية يَعْلَجُ الفَّالِدُيَّ وَيَعْلُوا تَنْهِمُ أَذَر كِنَ الْحَرْثُ وَلَا ثَعْلِهِ افقالوافذا تدبوعهم وهذالشكاتنا فالاس كالم فالم الدوماكات سلفو ما إلى مَعَ مُعَالَّةً مُا عَلَى الْمُعَالِقَةُ وَلَدُ لِلْعَادَ فِي لِلْمَعْلِثُ وَلَدُ لِلْعَادَ فِي لِلْمَعْلِثُ

وت هذه الأنعام عالمتدلد كورة فكمعليم قد في الذي قتل اولاد وسفه علم وحرواما وذق أتدا فرارا عكم المدق فلواوما كالوالمهدين وهوالذكا فتكاحقات مفروة غَيِرِمُووْشَابِ وَالْعَلَ وَالْوَدُ عَ مَعْدَلُمًا الْكُدُوا والرمان سنابها وغوست

من الما المتال عليه ارجام الأنت تُعِدُ اء ادْوصْتِكُمُ اللَّهُ هِذَ الْفَيْ اَفَالُهُمِّ

فأن لد بوك فعل بهم و وجية واسعة ولارد السه عِن الْعَوْمُ عِرْمِينَ سَيْعُولُ الَّذِينَ أَخُرُوا لُونَا وَالْوَالْ الْدِينَ شُوكُنا ولا أَا وَلا عَوْمَنا مِن فَيْحُ لَا لا كَنْ المُ ي قبل من ذا قرابا ساقه المندكم وعلفتو لنَا إِنْ يَشْعُونَ إِلَّا الظَّيِّ وَانْ انْتُمْ الْأَعْرَفُونَ فَسِيا لَحَدُ الْمَا لَفُدُ فَلَ شَاءُ صَدَّ بِكُمْ جَعَيْنَ قُلْمُ مُعَدُّا وَ الدِّينَ سِنْهِدُ وَنِ النَّا لِمُعَدِّمُ فَالْفَالِينَ اللَّهُ وَمُفْلِقًا لِمُعَالِّمُ الْمُعَلِّ بالاتناوالذن لاؤمون بالافوة وهرو قُلْ تِفَالُوا النَّالُهُ الْمُؤْمِدُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّ تَعَمُّوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وبالوالدين المساناولات لواأولاد كمرور تن زد قم واتا هولا قرب النواحة ما ظهر و وَمَا مِنْ وَلا تُعَلُّوا النَّمْ وَالْقَ حُرَّمُ اللَّهِ اللَّهَ الْمُالْوُّ

دلَعَلَمُ تَعْلُونَ وَلاَتَرُوا مَا لَا لِسَمْ لاَ وروية من الما الما الما والعالم والعالم المتطلا لمن المنافسا الأوسعها واذاقاتها والا ولوكان داقر ف و بعد الدا و وادله وسلم عَلَيْ اللَّهُ وَلَنْ وَأَنَّ مِذَا مِوْ الْمِسْقِعَا فَأَتَّفَّا ولاستعوا السافقوق باعن سليد للوساء و لَعَلَمْ تَتَوْنَ فَيُ النَّا مُوسَى اللَّهَا مَعَامَا عَلَمُ ولِقَاء دَمُ وَمُونَ وَمُنْ النَّا لَا ثُولُونًا وَمُنْ النَّا لَا ثُولُونًا وَمُنْ النَّا لَا ثُولُونًا وَ مِيا دَكِ فَا يَنْهُو هُ وَاتَّمْوَ الْعَلَّمُ مِرْتَهُولُ الْمُنْتَمِولُ الْمُنْتَمِولُ الْمُنْتَمِولُ إِنَّا أَنُولَ الَّكِتَابُ عَلِيهِ طَا يُعْنَيْنُ عُنَّ قَبْلُهُ أَوْلَكُنَّا عن دواستهم لغافلين أوتعولوالو أناأنول علنا التاك لكنا أهدي منهم فقد جاءم

مرة الفذا دعا فإذا تصدقه والفاور فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وتلفيوم لي عفراليات تلك لايفونسا إعانها مُلكُوا مُنْتُونُ قُبلُ وكستُ فَي الْمَا نَها فَمَا قُلْ تُنظُرُوا أَمَّا مُنْفَرُونَ لِتَ الَّذِينَ فَوَوْ مِنْهِ كُانُوا شِعًا لَسْدَ مِنْهُمْ فَيْتُحُ أَمَّا أَمُوهُ الْوَالْدُ سَقِ عَالَمَ أَنْ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَامَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ امنا لماوعن فاربالشية فالأعر والاشتهاء لأيظلم في عُلِقَتَهُ الْحَادِينَ وَقَالِمُ الْمُواطِ وينَّاقِمًا مَلَة الرَّفِي حَيْفًا وَمَا كُلْ عَنَّ الْمُنْسِ تولت صالات وسائحة محناي وماة

الفالمين لأشريك له ويذلاد الوث وأنااق ي معلى خالا تف الأرض و وع يعضا نَتِالْ مُنْ لِ اللَّهِ قَالَا لِمُنْ فَي صَدُّولُكُ نْ وَمِدُودَكُوكُ لِلْمُؤْمُنِينَ التَّعُوالْمَالُولُ السُّهُ اللهُ وُدِر اولاً وَلَا وَلَا وَلَا مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا و و يَعْ الْمُلْكُ ا باتالوه والوية فالاستعواد فادها

اللَّا فَتَعَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِي فَلَ مِنَ السَّاعِدِينَ قَالَ مَا مَنْ فَكَ الْأَسْكُ مَا وَأُمْرِيكُ عَالَ أَنَا فَهُ وَفِي فَلْقَدُّ مِنْ الدِوْ عَلَقْتُهُ مِنْ قَالَ فَا مُبِعُمِنُهُا فَا يَوْنُ النَّانَةُ لَكُونُ النَّانَةُ لَكُونُ النَّانَةُ لَكُونُ النَّانَةُ لَنَّا فَأَدْحُ إِمَّانِ القَّاعَرِيَّ قَالَ الْفُكِّةِ الْمِانِيِّ الْمَانِيِّ الْمَانِيِّ الْمَانِيِّ الْمَانِيِّ قَالَ إِنْكُونِ النَّقْلِينَ قَالَ فِمَا أَغُونُتُ كُلُّونُونُ فَالَّا اللَّهِ النَّالْمُ النَّالْمُ

عان منولا مالات معرفة عدان انت و ذو مك المتعنف المن من تَقَرُّنا فِدَ وَالشَّحْرَةُ فَلَوْ نَامِرُ النَّالَاتِ امن سُواهَا وقالها فيلما ديماء وهذه عرة الاان فو ناملان أو فو نام الخالم وَعَا سَهُمَا لَيْ لَكُمَا لِنَ النَّامِينَ فَدَلِّهِمَا نَعْرُ فأتأذا والشعرة بددها ساقا وطفف يعمنان عليهما و ووق المتندي ادفي الفي المُواهُمُ عَن يَلِكُمُ الشَّيْرَةُ وَاقُّلُ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانِ

ومن قالارتناظلمنا انتسناوان فَعَالِنَا وَتَنْ مِنَ الْخَاسِينَ قَالَ عضار ليعم عد وولح في الأرض سنة فاعلى عبن وفال فهاتحون وفها تودد ومنها غروب ما في درقد الزلناعلية للا وللعرس المات المه لقلم يذكرون باسي وم الناسهالوفي ساق الدولتموق للموضيف لا ووفي إنا حقانا النشا مات وليا بي لا يُومِن و و او افعلو افا منا قال المعدد ا عَلَيْهَا أَبَاء مَا وَاللَّهُ امْ زَامِهَا قُلْ ثَالِمُهُ لِمَّا مُورُ بالنحشاء أتعولون علمالته مالا تعليون قرامر

دَق الْسَطُوا قَمُوا وَحُومَ عِ ادعه و المات له الدَّو مَا يَدَّا كُونِعُودُو فرتما مدى وفر تا عو عليه القالا له اله تعد لشياطان أولناء من دون الدوكسون أور انخادم فدواد سارعند في حدوله اواش ولات والتدلات السفر فالتوميد المالتي آخرج لفياء ووالمنتات عدالرزق فل للَّهِ يُ آمَنُوا فِي الْحَدِةِ الدُّ عَافًا لَهُ يُو مُرْفَعَكُم كَذَٰ لِكَ تَفْمِتُ لِ لَا يَا تِلِقُومُ عَلَى فَ قُرَاتًا حُرًّا وتي النواحة ما فلهو منها وما بطر والا عروالية بفعالة وأن تشبكوا ما تدماكم بعد للدسطا واستعول اعلما لتهما لأتالون وكرامة فاذافا وادله لاستادون ساء ولايسة

والذِّن لدُّ والمانات واستار واعنها أولا التارع فنهاخالدون فن أفلام النوي لذيا وكذفنانا تداولطعاننا والماء ودورورا عن دويوا تبدقال اصلواعتا ويهد واعل انس وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَاهُ الْمُ وَدُعَلَّا اللَّهُ الْمُم قَدْ عَلَيْكُ قَيْلِ إِنَّ الْحَتِي وَالْإِنْ فِي التَّادِكُمُّ فَا وَفَا التَّاوِلُمُ فَا وَفَا التَّاعِ لفنت انتها عي إذا إدًا ركوانها سَعًا قَالُتُ لاوليهم وتناهة لا واصلونا فالمعنا المنفقات التَّارِقُالُ لُكِلِّ فِي مُنْ وَلَكُ لَا تَقَامُ لَهُ وَقَالَ الْوَالُمُ المنوفة الماسكة علينام فقط فذوقواالعذاب

منتم تكبيون واقالة بن كذَّوانا نا تناوا سلك عالاتنة فوالوا والساء ولايد فاوت الحنة في ما لخاط وكذال عزى الجرمة ومن جه م مها دومن فو في غوا شوكند السيخ والفالم والدرام المغاوعلوالقالحات لأنطف نساالا وسعها أولطي أصال حتدم فهاخالدوك وتر مانى صدور مون على جَرعُون عَتْمالانها رُوفالوا المن الذي هد يناهذا وماكتا لنهتد كهاك هَدُينَا اللهُ لَعَدْ فِأَءَتُ وَسُلُ وَتَنَا بِالْحَدِودِولِكَ تلكوا أجنة اورثتوها عاكنتم علي ونادوك كنت اصحاب الثارات قد وعد ناما وعد نامينا عَمَّا فَا وْ عَدْ عَرْمًا وَعَدْرَتُهُمْ فَأَقَّالُوا فَمْ فَادِّت وروره و و الما و الما الما المان الزير يهد ولا

الأوناد والصاللة أن الأعلية و في يطعول واذ امرف ابصاده بلقاداما الانتفائامة التوم القالمين ونادي الأعراف دعالاً عرف في سما م فالواه لاينا فالمدبع وادغلوا المتدلاقوف عد ولا أنتم عزون ونادى المعالم لقارامها أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَا وَالْمِمَّا وَزُقَّاكُم أُمِّنَا مُنْ اللَّهِ الْوَمِّمَا وَزُقَّاكُم أُمِّنَا فَاللَّ التدويهماعك الطوين الذين أتخذو ولعياوغرة الحوة الدتنا فالبومنس وومع هذا وماكا والماتات عايد

الأثماو للدوم فأخي فأو للديقول لهنوما فأنقرون إن رتم الاالدي لَهُواتِ وَالْأَرْفَ فِي سِنْعَانًا مِرْمُ السَّوْيَ ور في فقة المل النها ويطلبه فتتا والنه والمر تُومُ مُستَخُوا بِسَامُوهُ الأَلْهُ الْخُلُو وَالْأَمْرِ سَادِكُ اللادة الفالك أدعوار تحرصرعا وففية إنه المت الفندي ولاتنسد وافي لارض بعد وهوالذي يرسل لوياح شنابك يدي إِذَا الْقُلْتُ سَعَامًا تَمَّا لَا سَمَّا وَلَلْهُ مُنَّا وَلِلْهُ مُنَّا

بداللاء فَاخْرَعْنَا بِدِهِنَ كَالْمُوا يَ كُذِلِكُ عَجِمًا لعالم أن والله المن عج نام ماذورت والذي عَبْ لا عُوْجُ إلا تَكِدُ الذِّلِكَ فُورُ فُالْأَيَّاتِ مَوْمُ مِشَدُّرُونَ لَمَدُ أُوسُلْنَا فُوعًا لِي فَوْمَهِ فَعَالَ اللَّهِ عيد والتناط المع الدغيرة الخان عليه عناب يوم عظيم قال الملاءمن قومدا تألفوا في ضالال قَالَيْا قُومُ لِيسُ خِيضَالًا لَهُ وَلَكُوْ رَسُولُكُ وَيَالُعُانِينَ للفكرد سالات دي وانفي للرواعلي السالا من اوعدم ان ما مراد و المراد المام يُودكم ولِتقَوَّا وَلَقِلَةُ وَتَحْقِقَ فَلَدُوهُ فَأَعْنَا لَذِينَ مُعَدُقًا لِنَالِثُ وَاغْرَثُنَّا الَّذِينَ كُذَّ إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا وَ كَانُوا قُوماً يَهِينَ وَالْمَعْارِدَا فَاهُمُو وَاقَالَانًا قُومِ عِبدُ وَالسِّيمُ اللَّهُ مِنْ الدِغَيْرِةُ أَفَالُ تَتَمَّقُ

قال

قَالَ اللَّهُ وُ الَّذِينَ كُنُو واللَّهِ وَمُهِ إِنَّا لَهُ لِعَجْ سَفًا هُدُوا يَا لَنُطَنَّكُ مِنَ الْهَادِينَ قَالَ لِلْهِ مَفَا مُتَوَكِّلَتِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْفَالِمِينَ لاتدر تي وانالك نامو المبينا أو واذكو والذ جعلم فلفاء من عددة مرور وَا وَكُمْ فِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ فَاذَكُو وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُؤَالِمُ نفلحو فالوالمُتنالفيدالدوحدة مالان عدا أباؤنا فاتنا عا عدنال المتَّادِقِينَ قَالَ قَدُ وَقَوْعَلِيمُ مِنْ دِيًّا غضب اتحاء لوتن في المارسية باؤكرما ولا تعديها عن سلطات فانتظروا معادين السفرين فاغتناه والزر مفدير

متاوقطفنا دارالذ زكذوا بالاناوما كانوالوا غُودا فاغ صالحاً فالزيافة ماعيد واليهمالة يدفدروها فالمؤداروا تيولانتها لفاءمن مدعادو والم فالأو تعذون فهودا وتغتون المال سوما فأذكوا الأدا تدولا تعتوا في الأرض منسارية فالألاد الذين السكبر والمن ومد الذين استفاعد ا فَيْ مِنْهُمُ التَّعْلَى فِي آتَ مِنْ المَا مُوسِ أُمِنْ وَيَّا فَالْوَالِيُّ عَالَوْسُ لَمِهِ مِوْمِثُونَ قَالَ الْذِيرَ اللَّهِ إِتَّا بِالَّذِي أَمَّنْ مُرْبِدُ لِمُؤْوِدُ فَفَقُّ وَالنَّاقَةِ وعقاعن أمودة وقالوا إصالح أيتنا عابقنا

في داد و عانين فوَّلَ عنه وقال الوَّ ملقد الفتارد سالة د في ونفحت للم ولكن لا تحرِّد عَاصِينَ وَلُومًا إِذْ قَالَ لِيَوْمِهِ أَمَّا وَرَا لَا لَكُ مَعُرُهُما مِنْ أَحِدِ مِنْ الْعَالِمِينَ إِنْكُولَتَا فِي وتعال شهورة من دون السّاء بأن فوم وَمِالُا فَ مُوادِ وَمِدَالًا السَّالَ الْمُوادِ الْمُوفُومِ قُرْتِهِمْ إِذَا أَنْ يُتَعَلِّمُ وَنَ فَاخْتَاهُ وَاهْلَا الاامرُ أَمْدُ كُمَّا نَتْ عِنَ الفَّارِينَ وَاصْلَرْنَا عَلَيْهِ مطرافا نظركيف كات غاقبة الحرمين والمدين عام مصاقال القراعيد والته ما كمواله خاد تام سندع وتدفا وفوا الداواليوات ولا تعنب التاراشاء ولا تسدوا فالأرضيف

به و سفونها عو حاواد كو والدنيم قلال فلند كم وانفارواكيف لا صعاقة المصدين والاكاصطالينة معمران الذي الرسلت به وطالمة لمصواله فيتعكم المندسنا وهوزه والحاكمين فالأالؤاالة سكبروات ومدلتر والعنا شف والدينان مقلف من قُ تَناآو لَتُودُن في ماتناقال اولانا كارمين قرافة ناعل المدنافي ملته بقداد تتنااته شهاوما يكون لناكنا فِهَا لِلا أَنْ يَنَاءُ اللَّهُ دَيُّنا وَسِعَ دَيْنَا كُلِّ يَثُمُّ عَلَى أَ على المية وكلنا دينا افتح سنا و يون ومنا بالحة وَأَنْ خَيْهُ الْفَاعِينَ وَقَالَ أَلَاهُ وَالذَّرْكُفُوالِفَّ

ومه لين المعترضة النام الماني ون فافاة الرَّحِفَةُ فَأَصْبِحُ فِي دارعُ عَانَهِ الَّذِينِ كَذَّبُواْسَهِ المواه الخاسون فقى عنه وقال ياق مكة الفتك الات ديدونفت للم فكف المعظية ومافرين وَمَا ادْسُلْنَا فِي قُرْيَةِ مِنْ نِي اللَّا أَخَذْ نَا الْمُلْهَا الْأَلْمَا والفتراء لعلم بصرعوب عميد لنامكا عالستة لسنة مع عنوا وقالوا قدمترا بإناالفيراء في لسواف فأفد ناو يفتة و ولا شعرون ولوات الهاالقرى المنواواتة الفتي عليهم وكات السَّمَا و والأرض ولكن كذُّ يوافا فقد نام عالما وا يكسون أفامن المالقريان يا تيونا ساباتا وورانون أواس اها القريات الماسات وَفِي لِعَيْوِنَ ۗ أَفَامَنُوا مِنْ أَمُكُوا مِنْ فَالْأَيَّامِنُ مِكُوا مِنْ فَكُوا مِنْ فَالْمُ

القوم الخاسروي أولم بهد للذير يرتو ف الأبغ يو بقداهلها الدونشادامسام بدنوهو نسوعاتك لسمعون تالعالقري تقص عليك من أنا يها عَدْ وَأَدْ فِي دِسَلُمُ مِا لِينَا مِنْ فَأَنَّ الرَّمِينَ وَأَوْمِنُوا فِالنَّهِ مِنْ أَفَّالُهُ كذلك بطبوا عدكم فلوسالطوس وماوعد وين عهدوات وحد فالقر علنا سفات غ نامن بعدود في انا تنا الخفوي ومله يوا بِهَا فَانْظُرِيفَ لَمُ الْمُعَاقِيدُ الْمُسْدِينَ وَقَالُوسِي يَافِعُ مِنَالِينَ مِنْ أَكُورُ وَيَالْفَالِينَ عَقَوْعَلَا لااقول على الدالاالية قد في المستعرب فَا رُسِلُ مِنْ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّ لَيْتَ بِنْيَةً بِهَا إِنَّانُتُ مَنَّ الصَّادِ قِينَ فَالْقَرْعُمُنَا وَأَوْ أَفْعُ مُن وَنزَعُ بِي هُ فَلْدُ الْمُ نَشْنَا وُلِتَافِرِينَ قَالَ

الاءمن وم وعوت إت هذا الساحرعلي بريد وحاج ف أرميكي في و التي و ون قال الرو وَأَغَا وُوادْسِ إِذِ الْمُالِرُ عَاشِيعَ يَا تُوكِ كُلُّ ا عليم وَجادُ السَّعَدُ مُ فِي عُونَ قَالُوا وَالِّهُ لَا لَاجُدُا العَمْ الفَّالِينَ قَالَهُمُ وَالْمُحْمِدُ الْفُرُولِيَ الْمُرْسِلُمُ مِنْ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ لِلْقِولُمُ أَنْ يُونِ عَرِ اللَّهِ قَالَ القُوافَاتَ القُواسِينَ وَالْعِنَ النَّا وَإِسْوَهِ وعاؤاس عفلم واوفينا الموساد الوعماك فاذاهة للقف ما يأفكون وقوللو وبعله الالا نَعْلُونَ فَعَلُو أَهْنَا لِلْكُواْتَقُلُو اصَاعْدِينَ وَالْقِي السَّحَى ساجدين فالوّالمَّا بِدَرُ الفالمَن دَبّ وسيروهد ون قال فوعون المنتم يدقيل ادلام ادُّ هَذَ ٱلْكُومُلُوعُوهُ فِي آلِكِ يَدِلْتُحُومُ الْمُعْمَا أَمْلُهُا

لا قطعت أيد بالروا لا اعالم المالية والعالمة المالية بعاوة قنامسكم وفال اللاء وقوم تدوسوا وقومه ليفسد ولق الارض يدركو بناءة وسن ساء وواتا و قامود قال موسى لقومد استصنوا ما تندواصر والقالاف سنيودتهامر شاءمن عيادة والعاقبة للتنقين عَالُواْ وَذِينًا مِنْ قَبْلُ فِي النَّهَا وَفَي مَعْدُما مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فالرعب وتكوا وهاك عدوكم وستخلفه لأرة فنظركت تعمله ولقداعد سننان ونقوم التمرات لقلم يذكرون فاء والحشيقال الناهدة واوت

ومعدالالغاطام وعنداته ولتالغ لأيفاءو وفالوامها فأتنا بدمن أيولسي افاغن الك بوسين فارسلناعليه الموفاد والخوادوا لفنا والفناوع والدمايات معفالا فاستنبرواوكانواقوما مجرمين وأعاوقع عليها الرموقالوا ياموسياادع كناد تلا عاعه معتدك الله كشت عمَّا الرَّفِدُ لَوْمِ اللَّهِ وَلَوْمِ اللَّهِ وَلَوْمِ اللَّهِ اللّ في اسْرا بل فالم الشفناعيه مالو عزالي أجل م لعوه إذا أو ينكنون فأستنا منع فأغرقنا في مُنَا فِي لَدُوا يَا يَارِينَا وَكَا نُواعِنُهَا عَافِلَينَ فَأَوْ وم الذين كا تواستصفيف مشارق لاروففاد ق بادكنا فيها وعت كمت دلك السيعلية سرائل عاصر واودم ناماكان يمنه وعون

ومالم و العرشون وعاود ناسى إسرائل عرفا وعلية ومعلقات عليامنام وقالوانا مَاعِ فَيْمُو الْمِالْمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّ وفت مينات د تدار مات المدوقال هر وساخلف في قي واصلح ولا ستوسيل وَلَتَا هَا وَهُ إِنَّ لِمُعَالِّنَا وَكُمُ لَهُ دُيَّدُ قَالُ وَكُارِيْ نْقُوالْيَكُ قَالَ لَنْ تَزَافِيَةُ لَكِنِ انْظُرُالِيَ أَخَالَ فَأَنِ استقرم المانون ترانى فالماعدر بالماعا

وكأوحر موسي معقافاتا أفاق قال مخالك سَّدُ الله وانااوُ الوُمْينَ قال المُسَادَّة المفتلف على التارير سالاة وكالاج فحذما تَتُكُونُ وَكُونُ النَّاكُونُ وَكُتُنَّا لُهُ فَالْأَلُواجُنَّ يتعاد عظد وتنصالا لواشع فحذها بتو ووام وملف المفدول مسفاعا ويترداد الناسمين سُامُوفُ عُرِدايًا فِي الدِّن مِلْمُ وَن وَلاَ فَيْ فَاسْ و واليه والل أيدلا ومواها والديرواسيل لأنتذوه سيلا وافتواسي القيتووة ولله ما في كُذَّوا ما ما وعا في عنها عافلين والد لأواما التناولقا والانوة فيطت اعامهم تخروك الأماكا والعملوك والمتدوم وسيون بقد علية علاقسدا كالواوالورواانية عمو

الكونق والفاسات وكارج مو يقومه غفيا واسقاقال شيما فلفتري عَلْمُ الْوَرْثَامُ وَالْقِيلَالُواحَ وَالْفَدُرُالِ لِيَعْ لَيْدِقَالُ إِنَّ أَمْرُاتُ الْقُومِ إِسْتَمْنُعُنِّو فِي وَكُادُوا فَالْا تُنْمِتُ كِي الْأَعَدُ ادْوَلَا تَعْمَازُمُ وَالْعُوْ الْفًا تَالَ دِبّ اغْفرِلْي وَلا خِيرُ وَادْعُلْنَا فِهُ حَيلًا وَالْمَ التابين إنّ الدِّين أَخْذُ واللَّمْ السِّنَا فَعِفْ مِنْ دَمُ وَذَلَّا فَي الْحَيْدَةِ الدُّنَّا وَكَذَلْكُ عَدْدًا والدِّن عَلَى السِّيَّات مُن الواهِنُ بعد ها واله ديك من عد ما لفنو رديج وكا وي الففك أخذ الألواح وفي سعة



للذين ولدة وهدا وأفتا رعي ومد رُجُلًا لِمِنَّا تِنَافَكُمَّا أَخَذُهُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّلُو هَمْ عُنْ قُولَا عَامَلِكُنَّاعًا فَعَلَ مِنَا إِنْ مِي لِا فَسَلَّ مِنْ الْمُ اللهِ فَسَلَّ مِنْ الْمُ اللهِ فَسَاءُ وَفَي تفارأنت ولينافا غنولنا وارحنا وانتنه وأكت لنافي هذه الد ناحسنة وف المُنْ مَا مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الذن شفوت الرسو قاطأت عليهم فالذيت أمواء

وأتبعوا النورالذي أنول معداً وليك والفاعود قل مَا وَيُهَا النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الشموات والأرف لا الدلافو ولدالمة الأمة الذي ومن الدوكانا ويديعدلون وقطعنا واستوعت الناعليوالغام وانزلناعليهة والسلوى الحاص ملتات مارزقنا مروما فلوناول دولة وادخلوالياب فللموا

طلواننوة لاغعالذي فالوفار متاله ومستهم كذ لك للوهم عالما و قالوامعددة الحادثة ولعلهم تتون فلهاشواما ذُكُولًا لِمَا اللَّهُ إِن يُنهون عَرِ السَّو عِوالْفَا الدِّين طَالُوا بِعَدْ إِي سُرِعًا لَا وَانْسِمُونَ فَامَّا عَوَاعَنَ مَا نَهُ وَاعْتُدَانًا فِي لُونِ اقْرَدَةً فَاسْفِينَ واذيا وتاديك لسعات علهمالي ومالعمة حُوالْهِذَا لِينَ رَبُّكَ السَّوْمِ الْفَقَادُ الَّهِ في وقطفاف في الأرق ما من القالي

ون ذلك ولوناه بالحنات والسَّدّ وعرف والأدن وسوكون ولايقول عليا شوالاً لحة ودرسواما فيدوالدار لأخرة خعر للدنن تتقون افلا عقلون والذيك بالنتاب وافاموا الصّناحة إتالانفياع الوالمهليين تقنا المالوة فالتنظلة وطنوا الدواقع برفا المنابر يم الما المنظمة المان المنابر القيمة إنا كتاعن هذا غافلين أوتعدل أأغاشك بالوناف في المان ويتم المهاكنا عادها

ليطلون - وكذلك تفقل لا يات ولعلم ورجعوا والعليهمنا الذي أشاه الاتنا فاسلح منهافا السَّيْطان وَكا سَمِن الفاوين ولو شَيْنالُوفَعنا والم ولكنة أغلدالي الارف وأتوهوية فتلمنل لط ان تحرا عليد لهذ أو تركه بلهث ذلك مثل العو الذنع كذنو الماناتنا فأقسم ألقصع له لمؤتيفكرو سَاءَ مِثَالًا الْعُومُ الدُّن كُذُّ وَإِنَّا مَا تَنَاوَا تَسْمُ كُلُوا بقائمون مديهدا شفوالهندي ومن بقال فاوليك فالخاسون ولقدة وانالحه كنوا للجدوالا قلود الا يفقهون هاو فاعين لاسمع ون ماف وادات لا يمعون بها أوليك عالاً فأ مراه إسل وليل م الفافل و مدالاتما والحيفاد موه اله وذرواالدس لعدون في سمايد سيزوت مالافا

متدان فرالا فرنوسان أولمنظرولف الشموات والاوفودما فلقالله عن في والدع يكُن قَدِ الْعَدْبُ الْجَلْهِمْ فَكُمَّ عَدِيثَ بَعْدُ لا يُوْفِحْ عن سَلَال مُدفَالُا فَادِي الدويد دود المُفا في عهد يشلونك عن السّاعة الله صوسيها فأل قاعلها عندد قالم المالة فتما الأمو تقلت في الم الا ونولا تا تيكولا نفتة سُلُولُكُ كَا أَلَيْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ قُلْ عَاعِلُهُا عَنْدا للهِ وَلاتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لا الماعي لنفسي نفعاً ولاضوا الأما شاءً علم الفسي لا استلترت عن الحتروما

13

لأشفأ التهماصالكا جعالا لدشه كأ المدع أساف

وأعرض عن الماهاية واعال فزعناه ستعذبا تبدائد سيع عليم لقالور أتقوا وطايت عن الشيفات تذكروافاذا وميمود وافوافع عدو في الفرة ملايقه وك واذالم بالمة فالوالولاا فستهافل فالماسع ماوي ديو د في هذا بضا ترفن د بالموهد مِنُ الْقُولُ وَالْأَصَالَ وَلَا تَكُن مِن الْفَاقِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ

عرالانفال قل الأنفال تنبوط لاسو شواصلح اذات سنح واطبع ااته ورسوا وسيد الما الموموت الذين اذا فكالله وعليدة يولون اولاء الواد ودخات عند دم ومفندة و دوق وع الفرحك وتلف بن استك بالحة والتاة نقامي المرمون عادلوك فالع معاماتين كانا يساق تراكي المحتوم ينفرون والزيف مالك العدي الطَّانِينَةُ فَأَنَّهُمُ اللَّهُ وَوَدُونَ

خَطَّعُ دُ الرالط في للي المن المن و سعا الناظرة أو النوي الملغكة مردفين وما ومال تنولا شيكاف مَنْ يَدُولُو بِهُ وَمَا النَّهُ الْمُعَلِّمِ وَمَا النَّهُ اللَّهِ مِنْ عَنْدَاتُهِ النَّهُ اللَّهُ وللربط على قلو بجرو شت بدلا ودام الدو الى اللكة إلى معارفة والدين المواشالم في الذين كفرواالوعب فاغد وأفوق الاعناد وافيد وهم في أن ولك الما والما والما والما والموادية شَاقِ اللهُ وَرُسُو لُهُ فَأِنَّهُ اللَّهُ مَا يُدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَدُونُونُهُوا تُولُونِ عَدَادِ التَّارِي إِنْ عَالْلَهُ عَدَ

مَوْ الذَّا لَتُهُمُّ الَّذِينَ كُنُووا زَعْمًا فالأوَّلُومِ لصير فارتتلوه ولكن الدقتلهم ومارم اذ ومت والقالة الله رقى ولسل المونيان مند الا مُسْكَالِتُ اللهُ مَيْعُ عُلِيمٌ • ذَلِكُمُ وَأَنَّا الْمُ وفعدلكموات تعودوان ويها الدين امنوا المحوالله ورسو لمهولا تولوا عندوانم سمعوت ولاتكونو الألفار قالومفا وولاسمون التشدالدوات عندالتالمة لَذِ اللَّهُ عَمْلُونَ ولوعام اللهُ فيهِ

ممه لول اوه معرف ن ما ديا الذي تحدوا يته وللرسول إذا دعام لا تحسرواعلى القاعد عول بعد المرء وقليدوا تداليد عيد وأتع افتنة لاقسات الذي ظلم استرفام واعلوات أتنه شد بدالعقامة وأذكو فالذانع منعمون في ألارض تخاون المنظمة وفاويم وآيه كم شعدة و دوقع المائي عُكُوو نَدْ فَإِنْ قِلْهَ الذِّينَ الْمُولِلا تَحْتُوا اللَّهُ ولوتخو والفانا تعرانة تعليه واعلم ويها لذي أمنوا أية تقد المدعم للم فوام وبعقر عنكم ستا تعرو يقفو للم والتدذو النفط واذعكو لمعالدين هووا يشيوك والموسلو

و حروك و عكود و و و الواله في الماكون واذاتكم عليهما إتناقا لواقد معنا لونشا ولقانا مُتلهذ التهذ الله أساطير الأولين وأوقالوالله النكاف هذا هوا لموضي عندك فامطرعك الم من السُّماء أو النُّنا بعن الماليم وما لمان الله لية وانت فعوما فاد ما فالا عد فاسه و م وما كافيا أولياء واداولياء والاللسود والت المزولا يعامون ومالمات مالافعنداليك فكاء وتعد مدود وقواالعد اسعالتم تعزوت

ت تنهو الأمر مماقد سَتُ الْاَقْلَانُ وَفَاتِلُوهِ فَيْ لَا تَكُونُ فَتَلُولُو مُ مُعْلَمُ اللَّهِ وَاقْلَقُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ بَعْلَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ فاعلى النّا لله مؤللة نقم اعًا عَمْمُ عِنْ شَمُ فَاتَ سَدِ والتام والسابعة وابث وماانز لناعل عبدنا يومرالفرقان يومراتع والمدعل في في ادانة بالمدوة الدُّن

التَّالَّةُ لَسِيمُ عَلَيْمَ إِذْ يُرْتُهُمُ اللَّهِ فَمَا مُدَفِّعُهُمُ اللَّهِ فَعَلَمُهُمُ ولوادية كمرا لفشلته ولتنازعتم في الاعوالت المسلم تدعيم ذات القدور واد ويدوها فر التمتيم في المينام قليال و تعللم في أعيثه ملقطية المواكات مفقولا وأفي الموتحة الأمود عادتها الني مُوااذًا لَقِيمٌ فَيْدُ فَأَشْوَا وَاذْكُرُ وَالسَّلِكُمْرَا الْعَلَيْمِ على والميعوا الله ورسو له ولاتناز عانتشك وتذهب ويحدواميد والتّاتيد معالقارين ولا تكوفًا كالدِّين فرعوات ويا وع بطراً ودياء التارويفية ونعن سيل سدواته عايقات عيط واددين فوالشيفان اعالو وقال لاغاكمايهم مِنَ النَّا بِرُواتِي خَارِلَةُ فَامَّا تُواءِ تِدَ الفَيْتَانِ لَكُفُّ عَلَيْ عِبْيَهُ وَقَالَ آتَى بَرِي مِنْ مِنْ أَنَّ ارْيُ مَا لَا رُوك

المن أفاف المدوا من شديد العماد ادبيول المنافق التدفأت المدعزيز مكر ولوتوي اذبوق النركم الملكة يضر ون وجوهم واد ما دهوه وقواعدا ذُلك عَامَةُ مِنْ أَنْ لَكُ وَانَّ اللَّهُ لِيسِ نَفْلُمْ وَلَقِينَا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَقِينَا المراف والدن عن قبله كمروا با المته الفافة دُنُوهُ إِنَّ اللَّهُ وَيَّ شَدِيدًا لَعْمَاكِ ذَٰلِكَ النَّالْمُلَّا مفيرا في المهاعلة ومدة الفدواما السه وَأَنَّ اللَّهُ عِلَمْ عَلَيْ كَدُا لَلْ فَعُونَ وَالَّذِينَ عِنْ الأوالمات دوفاهلكنام بدوه وعوق وعدت وكل فوافا لمن الدُّ سَرُّ الدُّوا عَيْدُ يَّ كَوْوَا فَهُ لا يُؤْمِنُونَا الدِّينَ عَاهِدِتَ مِثْ مدهد في مرة وه لا يتنون فاما تتمنتوني ويود

نتفاشد المع على سُور والتّاليّة المنافعة ولا عساق الدِّن كُورُوا الله والله لا لله ود عدوالهمااسطعتم فوقوعدرا المعدوا تلوعد وكموافر بنعن دو فلاقال دروروما منفقوام شيري سيرا لله بوت وانتم لانفائي وانبعني السالم فأجعاوا عيرانها تدهوالتميع العليم والتوسوالفي نّ مسك الله هوالدي الدك نصره وبالمؤسين مَ بِينَ قُلُو وَ لُوانْفَمْتُ مَا فِي الْأَرْقِ تِحْمَا مَا الْأَرْقِ تِحْمَا مَا الْأَرْقِ تِحْمَا مَا الْأ وهوالت الداف سم الدعور على دُ لُول مُن وعن المن من الومنين ال نفين علم القتال الدين مناعث

فَعَنْ أَدْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعُ الصَّارِينَ مَاكُانِ ا الدياواتديريدالافرة والمدعزية والالتاد من المدسة الملك فيما أخذ عمدان علم فكا متاعفته عالالاطشا واتقواا تدانتا مدعفوود ويهالينة فأن في الديد من الأسري ال يعا فامكن منهو والتدعل مكيم والدالذين امنوا وها ووا

وتعيروا أوليك بقضوا ولياء عفة والذين أفنو الله والمالم وولا توس تدمة بهاجرو مروكم في الدِّين فعليكم النَّقير الأعلم قوم عاق والمها تعليات واولياء سورالا سفالي والمن فتندفي الأرض كُلُمُ وَالدُّن الْمُنْواوهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي ل تبعوالد عن أووا وتفعد والولتك في الومنو حمًّا ومفعرة ورزق كرع والدن المنوابين وهاجروا وجاهدوا معكرفا ولثاف متكره مُرْدُولِي مُعْمَوْلِي لِعَالَ مِنْ اللَّهِ مِنْ ولدا في الدَّن عاهدة

سعوافي لأرفاد بعد أشهر واعلوا تليع وَاقْ اللَّهُ عَذِي ٱلْمُؤْمِنَ وَأَذْا كُمِنَ اللَّهُ وَرَد لقاريوم الج الأكوات المدوي عن الذابدي مان سم فرور و مركم وال تركيم فأعا معزواته وشرالذن كفروا فداكا والأللة مر التي لان عرام المستعبد كم عيد مدافات اليوعهد والدمدة اتاليد لْتَبْيِنُ فَإِذَا أَسَاخِ لَا شَهِوا لَحُمْ فَأَوْ السَّالِينَ وحدة ووفدوه والمورو والقدول عُرْصُدُ فَأَدِّ تُنَايِدُ أَوَا قَاعُوا الصِّلَوٰةَ وَآتُوا الرَّوْةَ فَأَ لهوان المدعفود وحيم والالمدع الشيالين

عند الله وعندرس لوالا الذب عامد معد سقاء الكرفأ شقيه أواق المالية و عليه لا رقو ا في الأولاد ما فونا ما فاهم و تاي قاد و اكثره فاستو مروانا بات المدغنا قليلا فصد واعر سلله الدَّمْا وَالْعُلَوْ لا يُرقُّونُ فَيْ وَعِنِ الْأُولاَدْمَة وأوليك والمعتدوك فأدنا واواقامواالقلوة واتواادك ة فَافُوا نَهُ فَى الدِّينَ وَنَفَقًا إلاّ مَا تَلْقِي مادي وان لوااعا وم مدعهد و ومعواقة فَقَالُوا الْمُعَالِقُونَ إِنَّ لَا أَعْلَى فِي لِعَلَمُ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَالِمُ ا عرة المنوف فالدامة المتع فالوه بعدة الدايدة

وكاعل تعالدن عامدوامت ولمتعدواء ولادسو لهولا الومنع وليتة والمدنير فاتفان مالان للمنه كان الدي والمناحد الدفاهدي نفسه بالمرصف اعام وفي النا رو خالده أغا يقرف الجدالية فامت الله والدو الافرواقام القُلْوَةُ وَالْخُ الرَّكُوةُ وَلَمْ عَنْوَ إِلَّا أَمَّلُونَا أَلِيَّا اللَّهِ وَالْمُؤْلِثُونَا وَلِيَلَّوْكُ يكونوأمد المهتدين اجعلتم ستاية الخاج وعادة جد المرام عن الله واليوم الفوف فاقد في المتدلايستوون عند الله والتدلاي والوالقالع الدين امتوا وها عروا وخاهد وافي سيل تديا مواج وانشيع اعقمه دحدة عندا تدواواط والفارة الفايروك ر لانتاع

والمروا ووا عنه تجواموال أقترفة وتجادة تشون كسادها ومساكن ترمنونها آحد ومنان وانزله والمروها وعدب الذينكفروا

فلابع والسعد الخرام بعد عامهم عذاوات لانسوف فندل علم ففلا وشاء إتا الله كيم فاتلواالد تولاؤمون المدولا ألوم افر لا يوتون ما موم الله و رسوله و لا بدينون و مِن الَّذِينَ اوْتُوا اللُّتِكِ حَمَّ يُقطوا الْحُزيدَ عَن يدرُ عَ صاعدون وقالت اليهود عررا والمع فالتلقاد يَحُابُ اللهِ ذَٰلِكَ قُلُو مُا فَالْمُو يُعَامِدُ لَكُ قُلُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِن كُووامِن قبل قالم الله الله المن المعذوا رو و دها وادنا أمن دون الله والسال مر ا أمروا الأيفيدوالقا واحدالا الدلاه يريد وت المعطفة الوراسا فواهم

والى الله الله الما و داو و كرة الحاوون هو دسل سوله ما هدي ودير الحق ليفاهره علي التهد لدوك وعالمنيك يارتها الذينامنوال تنا لأُعْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لِنَا لَهُ وَنَ أَمُوالَ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ونعن سيل ته والدير يكوف الدها نية ولا نفقة نها في سيا إليه فتسيم بعد عوره والماليز عرلانسك ووولماليت وعندانية وعندانية أتناعش شهرافي كتا لقيم فالا تفالوا فيهد أنفسه وقا اوا الشريق فدكا فالونكم كافدوا عابواا فالم موالتقان اغَالَنتُ زياء لَهُ فِي اللَّهِ بِفِيلٌ بِدِالَّذِينِ كُفُولُا عِلَّا

عَاماً ويَعِرُّونَهُ عَاماً لِيُواطِيوًا عِدَّةُ مَا حُرِّم اللهُ فَعِلْوا عادم أندزيت وسوداعا وواتدل مديوم ياة بها الدين أمنو لما لكم و إصل المراسولي الميا الماقلة إلى لا فله فيتم بالحية الدِّنام الأخرة فامتاع كموة الدنياف الأمفرة الاقليل الاسود يعَدُ بَهُ عَذَا لَا لِيًّا وَسَتِيدًا لَوْمَا غَعِرُهُ وَكُ معودة شأوا تدعلهم فدرالا تفعوه فقا نَعُوهُ الله إذْ أَخْرَجُهُ الدِّينِ كُمَّو وَاثَانَي أَنْهَ إِذْ فِي فِي الفَارِادُ يَتُولُ لِمَا عِبِهِ الْعَرْنَا تَا اللَّهِ الْمُعَافِّا فَأَنْ لَ ته سكسته عليه والدلاك ودلمتروها ودعل عَمَدُ الَّذِينَ كُورُ السَّفَا وَكُمَدُ اللهِ الْعُلِيَّا وَاللَّهُ عُنْ حَكُمُ الْمُوالِمُفَاكَادِينَا لا وَعَامِدُوا بالوال وأنسام في سيا إليه ذله فالم فالألم والمام

وكان عرضا وسوراً فاصد الانتعاء والم على المتقدوس المنا الملك السطوت و والمعلم هالون انسم والله يعلم في كادبو عَمَا أَتِهُ عَنْكُ لِمُ أَوْنِتُ فِي حَمَّ سِينَ لَا الَّذِينَ عَنْكُ وتعالم المؤمن في ستادن الدين يوفي بالمه والوم الأهوان كاهدوا بالواف وانشع واته علم التقعي إغاستاد اليالدن لا وفعا المدواليوم الآخرواد تاستقلوم في وسهم يرددون ولوادادوالخروج لأعدوالدعدة وللن كرة المانفا فوفقا في وقيا اقعدوا مع القاعدين لوفر فوافلهما ذادوكم الأفالا ف لأوقيعوانالالم سعونكم المستدوقية ماعو في وأنه عليم القّامات لعنوا يتقو القتنة بن

وَإِنَّ جَهُمْ عَمِلًا بِالْهُ فِي الْ يَشِامِدُ والد تصلك مفسة يعولوا قدا فد ما الونام ويولوا وع ووون قال يمينا الماكتات وليناوعل اللوفليوع الومون فأمارة الالعدى لسنان وغن نتريق المراق المه بعد المعندة والمد نافريق مربقون قل نفواطوعا أوكوها لن تشاف كنم وما فاستعن وفاننفهم أد تتأنيو مَمَّا لَمُ اللَّهِ كُمْرُوا مِا لِلَّهِ وَبِرِسُولِهُ وَلا مُؤْالِقًا لأوفر كسالي ولايقتن والأوه كارفي فلأعمد عُ الْهُ وَلَا أُوْدُهُ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيعَيَّا فِي لَهُ اللَّهِ لِيعَالِمُ اللَّهُ لِيعَالَمُ اللَّه

ون ومنهم ف المزك في المدقات فالعوا مِنْهَا رَفُوا وَالْمِ لِعُلُوا مِنْهَا إِذَا فِي سَعْمَ فِي وَلَا م رضواما اليه الله ورسو له وقالوا دسنا الله يُوْتِينا الله مِن فَقْلِله ودسوله إنّا الدالله داغب عَا الصَّدُ عَاتُ اللَّهُ عَزَّا مِ وَالسَّاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِا والولمد قلوع وفي الرقاب والفارمين في الله وأبع السيل ويقلة من الله والتفعلم الم ومنهم الدين يوه وتوالي ويعولون هواه د ا

م علنون ما شدكم لعوصو ولْهُ فَأَدُّلُهُ الرَّحِينَ عَالدًا فَهَا ذِللَّهُ الْخُرْجَ عن والنافقوت ال تعرف الله سودة تسوعاني والسهدو القالم عَدْ حَمَا عَدْدُون وَلَا اللَّهُ كنا خفر و للف قل الله والاندور و عقاله عند من عن الله عنه الله على الل د و شوا الدوسيه الا النافية في النابية وعدا لتالنافقين والنافقات والتنازماجه خالدىن في عداده مندور عدادية

واولادافاسمتع العلاق فاسمتمم علاقله كالسمتوالدين من قبلم علاق وفضت كالذي فَاصُوا الوَ إِلَا عَمِلَتُ اعْ أَنْ فَيَا الدُّيِّنَا وُالْأَخْرِةُ وأولطف والخاسوون المعماة ووالأربي فتلك قوم وج وعاد وعدوقوم المفيم والمعاد مديد عَلَات الله وسلو بالتناب فالأن الله المعمود النوانية المستوفات والمونون لومنات بعضواولياء بمفريامرون بالمعرور وينهون عن النكرويقيموت القلوة ويوتون الألوة وعدا تعالم وعدا تعالونهن والوننات فأ

في منا يه على و وموات من الله المرولك هو عليه ياءتها الشرفا مدالتفا دوالنافتان واعلظ عليه وعاد م عام و شراهم عاموت الله فالوا ولقد فالواطعة القروكم وابعداساله وه فَوْ أَعَالُمُ نِنَالُواْ وَمَا نَعُوا الْآلَ وَاغْنَنُوا لِيَالُورَ من فعلد فأن يولا لا فع الموان تولم عد عَذَا مَا أَيا لَيا فَي الدُّيَّا وَالْأَحْةَ وَعَالِهِ فَي لَا يُوْمِن وَ وَلا شِعد و صَهِ عِنْ عَاهدا لِمُنْ أَيَا نَاعٍ قَصَا نقندقن ولنكون بوزاله العتالي فكما اليوس غلوابدوتول اوم معرضون فاعتم نفاقا قل والى وم للقو ندعا لقلموا المدماوعد كانوابكة بأذ المرهاء القالقة عارسة عوق وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّا مُ الْفَيْوِبِ الَّذِينَ لِمُ وَقُ الْفُوعِينِ

ك الخسين في المندق ت والديد العدون الا لأيهدى القوم الفاسقين وح الملفون عقمد و خلاف دسول الله وكرهوا استاهدواما مواج وَأَنْسُوهِ يَسِالِتُهِ وَقَالُوا لاَ تَنْوُوا فِالدِّقُلِّ مهتم أشد مر الوكانوانقتهون فليفيرك المالاوليلو كيورا فراء عالم فوالكيون فأن رجعك النيالي طائفة منهم فأشأ فنوك للغوج ورورورور والمقائد أول قائلو اعقيدوا النفرة المتعوداة لمرة فاقعد وامع الخالفين ولأنفس الماحد منعومات الدولات عمط قرواة فووا

الله و رسوله وما قد اوما قد او في السقون ولا نفي ار وأولاد وإغار شاتها فيعد في هافي الدنا وة انتسه وفي كافرون واذا أنولت سورة ال منوأ بالدوعاهد والع دسو له استاد تا والالما مِنْهُ وَقَالُوا وَمُنَالِكُ مُوالقًا عِدِينِ وَمُعَالِمًا فَ يوزامة الخالف وطبه على والم في لا ينتهو للن الرول والذين أمنوا مقد خاهد والمامو سعواو للعاع اخترات واولان فرا عدا شرفيقا وتجري ف عثما لأ فادخاله فيها ذلك الفوذ الفطم وجاء العيد وي ون و و صدالة ب لد بواا تدور و له سه لذين كروا منه عداد ليم أيوعك المنففارة على الرضة ولاعلى الذير لايحدوب ما يسمع

إذا فتكوا مدورسو له ماعل الحسين من وأشدغنو دخم ولأعدالذبر إذاما أوليا تالا جدما الحلج عليه تولو او اعتمو بنيو للمع حزيًا الاحدواما يتقود أعالية شادن الا و فرافنا و دفوا بال لوولم وطبع الله على قله و في لا يعلى ن عند إذا رجعتم الهم فلل تقتير والروا نتانا الدس اندار كموسوى الله تردو تالي غالم الفي والشهاوة فت ب سيعلفو نما تعلقه و التعليم مفاعرف اعتصاله ر علانوا يكسون علموس للم لترفعوا عنوفا عنو فأتَّ أندلا رضَّ عَن القوم الفاسمين الأعر

اشدكوا وننادا والعدوا فالايفاع الحدوده سُعِيْرُونُ لِدُواللهُ عَلَيْ عَلَمْ وَمِرُ الْأَعْدَادِينَ او عرف الدوا يُعلم داروا المناعلي وف لأغراب ويوف الناواليو مَوْقُ مَا تِعِنْدَ اللَّهِ وَمَلَوْاتِ الرَّسُولِ والسَّا تون الأوَّلُون عن الهامين والأنفار والدِّين المعلق المان وفي المعتقم ورفق عنه واعدة حَنَارِتِ عَجْ يُ عَنَّهُ اللهُ هَارِخُ الدِينَ فِيهَا أَبِدَ الْكِ لَفُوذَ ٱلْفَظِيمِ وَمِنْ فَوْلَكُمْ فِي الْأَعْرَابُ مِنْ افِقُونَةً بتدرو وعلم النناو لاتعلى عن نعام فذهم سينمرو والاعذاب علم وافود اعترف الذنو وخلفواع الأصالحا والقرساعيا

يهم بهاو صلعاهم التصالاك ليمُ الديعلمواآتَ المعوقبلُ عادة وكافذواالقدقات واقاتدف وقا على السيرة السعلة وي مرة ون الي عالم الفروالسّهادة موون مرفوت لأموا تهاما عدم وامانتوب عليهم والتدعليم حكيم والذبر أتعذوا عد المراد أوكمز أو تفريقاً بين الوضين وا ه مدورسوله من قر اول افق ان اردن فرواته شهداله كاربوك لاستمنيا السعد دة أن تقوم فيدن

العظينة عافة ورفنوا والقيام تدعل فنا برواها وفاتها ويدفى ارجه لله لا يهدي القوم القالمان لايزال سانج الذي ا رسد في قلوم الا ان مَعْمُ قلق م والمعالي قلم الت الله أشتري من لومنها المسم والعالم النام تفاتلون في سيا المه فيمتلون و حَقّاني التورية والآغر والقرات ومناوفي عا من الله فاستشر والمفيد الذي المفتر لدود المفع النو دُالفَظيم التَّالِيمِينَ العابدوكَ الخامِد ويَ السَّائِحُونُ الدَّالِ وَنَ السَّاعِدُونَ الْمُرُونِ والنّا مُون عِن الملكِ وَالْخَافِقُ فَ لِحَدُودِ اللهِ لوَّمنين مالمان للنتي والدِّن امَواآن سَنَّ يك ولوكانوا أولى فرقي ف بعدما تبعث

اصحال لحم وماكان استقفار ارهلا الله وعدة وعدها أيا لافاتيات لواتد عدوسة مدات ارهم لأوا لا علم وم الالمالية للفل قوما بعدادهد فحية يتقون إنَّ الله عِلْمُ عِلْمُ إنَّ الله ملا و ١٥٠١ المعلى والأرفي عي وعت وما لترفي دو صاله من وي ولانفير كفدتاب المدعا اللاعتراللي والمهادين والألفا الدَّن البَّعُود في ساعة العسدة من بعدماكا قودور فهمة تا وعليهما تدوروف ديم وعل النَّالَة والدِّينَ وَلَمُوا حَمِّ اذْ اصَاقَتْ عَلِيهِ الْأَدْفُ عادمت وضاقت عليهم أنسع وطنة الدلاملخ عَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْ تَابَ عَلَيْهِم لِيَّةِ وَا إِنَّ اللَّهُ هُوالَّتُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الوجيم ياءتها الدين أموا اتقوا تدوكونوام القاد

ولا والما والمادولا فالوسون مِعْدُمْ فَوْقِةِ مِنْهُمْ فَالِيغَةُ لِتَفَقَّهُ فَالْمِيرِ. وَلَيْكِ ومواذار وعاليه لعله عددون اديهاالذن اموا قاتلوا الدين يلونه موالقا وليعد وافكم الما وأعلى القاتدمة التقيد واذاما انزلتسودة في ودورو والمالة والمالة المالة المالة المنالة والمالة والمالة

でから

فرارة اعاناوم ون وأمّا الدِّيد في قلوم اولايرون الم يفتنون في كاعام مرة ومرتبين عم ولت سورة نظر يقو دولا في تذكرون فادولوانما وَهُوْ قَالَ الْمُؤْوِنَ إِنَّ مَوْالَةُ وَقَدْمُ

عَذَالْسَاءِ مُنْكُوا لِنَّهُ رَبِّهُ اللَّهُ الَّذِي عَلَوْ اللَّهِ والأرفق ستعالم أمامة المسوى علالفرود الأسفاء شفيوالان هدا وندول الدية فاعدوه أفالاتذكرون اليدم معميعا عَقَالِتُهُ سِوُالْمُلُو مُوسِدُ الدِّيكُ وعَلَواالصَّالِماتِ بِالْمِسْطِوالَّةِ يَنْ كَمْرُوالْوَتْرِكَ عن يروعد الديم عالم والدون فوالذي الم المترونياء والقمونورا وقدر ومنا زالتفاكمواعد السِّيعِينَ وَالْحُسَادَ مَا فَلَوَّ اللَّهُ فَالنَّالَا بَا كُوِّيفَةً لَ اللَّهُ مَا تِهِ لِغُوْمُ يَعْلَمُونَ إِنَّهِ فِي اخْتِلَافِ لِيُّ وَالنَّهَارِ وَما عَلْوَ اللَّهُ فِي السَّمَ الرَّوْ الأرفْ الْأَيْ تِلْقُومِ تَقَعَّلُا إِنَّ الَّهِ يَعَلَيْهِ عُونًا لِقَاءُ نَاوَرَضُوا بِالْحَيْوَةِ الدُّنَّيَ ولَطْهُ أَنَّوْ أَبِهَا وَالَّذِينَ فَمْ عَنْ آيَا تِنَا عَا فِلْهَ لَوْلِيكَ

مُاوْنُوالنَّا دُعَا كَانُوالِكُونَ إِنَّ الَّذِيرَ الْمَا الهذو عتهم فها والأموا فردعو وال تَدُوجُ الْعَالَمِينَ وَلُونِيًّا إِنَّهُ لِلنَّا وَالْشَارِ الشَّرَافِينَ المفراقع الهما علوقة والنوز لايد ووالقانا في الفريق و المولان الفريقانا منداد فاعدااوفا عافاتا كشفتا عندفع فا مد عُنَا إِلَى فَعِ صَدِّ لَذَ لِكُ دُونَ اللهُ فَعِيمَ مَا كُانُوا القرون عن قبله العالمالي لَوِ البِينَاتِ وَمَا لَمْ فُالدُّهُمْ فَأَلَفُ النَّهِ الْمُنْ نِعِلْنَا كُمْ تَعَالَا يُمْ الْحُالَةِ مِنْ الْحُرْقُ الْمِنْ الْحُرْقُ الْمِنْ الْحُرْقُ الْمِنْ الركيف تقلون واذات المعلهما التاساح

قَالَ الَّذِينَ لا يعني لَمَّاء مَا الْمُتَّمِينَ الْمُعْمِدُ أوبدله قل المون لقالة لدمن لقا المُعْوِلِلْمَا يُعْضِ إِنَّ الْمَا الْمُعْلِقِ الْمُالِقُ الْمُالِعُ فِي الْحَالَةُ الْمُالِعُ فِي الْمُالِعُ اب ومعفي قُلْ وَتَاءًا تَلْمَا تُلُومُهُ عَلِيكُم وركم مدفقة لشت فيلم عرام فلله أفلا عقلا فَ اظَامُ مِنَ افْدَى عَلَى اللَّهُ مَنْ الْوَلَاثُ مَا الْوَلَدُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِم لايناع المجيون ويميدون مردون الله مالايمرا ولاينقمه ويقولون هؤلاء شفعادنا عندانك تَبْيِنُونُ اللَّهُ عَالاً يَضَمُ فِي الشَّمُواتِ وَلاَفَالْا رَفِّي وَتَمَا لِي عَمَا يَسْمِ كُونَ وَمَا فَ النَّا رُالَّا أَمَدُّ وَلَكُ فأقتلنو أولولا كامة سقت بن رياد لقفي فيما فيه عَمْلُمُونَ \* ويُقُولُونَ لُولًا أَوْلُ عَلَيْهُ وبه فَقُلْ عَا الْقِيْ يَلِهُ فَا تَظِرُوا لِنَّ مَعْلَمْ

كترن ما عكرون هوالذي سيركه وتوالها فأوتها ديخ عامف ولادوا والمرا ومقالة العيلة وعوالسفط الدِّينَ الْعُنَا عَدِينَا مِنْ مَدْ لَالْكُونَ مِنَ السَّاكُونِ فاما خيها ذام سفوت في الأرض بعيرالحرّ يا ميه معالم المسلمة المامة الدنيانة الدنياكما وأزلنا وموالسماء فأخلط بدنياتالا مَا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ الْفَدِّدَ الْفَدِّدَ الْأَفْرُدُ وأذَّ يَتُ وَلَنَّ اهْلِهَا أَوْقَادِدُونَ عَلَيْهَا أَيَّهَا

ليلاً أونها رًا فِهَا تَا فَعَالَنَا مَا هَيِدًا لَأَتَ كذلك نفصًا إلا يا تلقوم تنفكون الحذاوالسلام ولهدى عن سناء المصراط مست الدن احسوالفية وذيادة ولايهووده فَوْوُلُودُ لِهُ أُولِدُالِ مُعَالِثُ لِمَنْ فَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والذنكسواالتيات فأوسيد عثلها وتهقو عام الما وطلعا أو للك المتاك لنا ده فهافاً م تيما تُم فَوْلُ لِلَّذِينَ الشَّرُوامِكُم هُ فِي مِنْ اللَّهُ مُوفِقًا لَ شَمَّا فَكُو يًا نا تعبدون فلم إليه شهبد است اعن عياء تِكَرَلْفافلين هَيَالكُ ودوالها شعولهما

والأرفاف علاعالتمووالأسادوي مِن البَّتِ وَعُوجُ البِّتُ مِن الْمَ وَمِن يدِّوا فسقولون المدفقال فالمتقوى فذلكم القاد فَأَذَا هَدَالِحَ [لا القَالَ لُ فَأَيْ تَصْرَفُ فَ متتاكمة وتلعطالة بدوسة الولاق قاهات شكاله ويسدوا المات تدييد وَ قِلْ سُدُهُ وَكُالُو الْمُعْنَ هُدُ عِلَا لِلَّهِ ويتيم امن لا فدى الآان هدي فالكم عَمُونِ وَمَا يَبِعَ الْمُرْعِ إِلَّا لَا اللَّهِ و المونالة ملاحظ الما المنافعة مذاالقرانان نفتركام دوك فلكوللق

الذي بعن يديد و تفسأ الكتاب لادب فيديد الْفَالِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْلِيهُ قُلْقًا قُلْ إِيهُ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ الْفَالِينَ الْمُعْ سُ استَمَاعَتُمُ فَ وَنِ اللَّهِ السَّاحِ الْحَدَانِ مُنْتِمًا وَقَعَنَ مِلْ لَدُنِّهِ عَالُم عَمْلُوا مِعْلَمُ وَلَيْا فَيْ الْمُولِدُولِلْمِنْ الْمُولِدُولِلْمِنْ الْمُولِدُولِلْمِنْ الْمُؤْلِدُولِ عِنْ قِلْهِمْ فَانْفَارِيْنَ كُلْ عَاقِيدُ الْقَلْلِينُ وَنْهُمْ يعين بدومته عن لا يوس بدور الداعلي الد والعالمة والدفقال على ولم على المربول ما اعلاناني فالقان وشهمت شعو افات شيم المنة والوكا فالا يقلون ومنه ينظراليك افات تهدي الهرولو كافالا يعيرونا إِنَّ اللَّهُ لا يُعْلَى إِنَّا يَشَا وَلَكَّ النَّا لِنَا مِالنَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا ويوم عشه فحاد لم المتوالل ساعة والنهاد يتعادون سنع قد فيل لذي كد والقاء الدوما

كانوامهتدين واما زيتك بعض الذي بعد توفيك فالتاردوء تما تدتهيد علما وكرامة دسول فإذا جاء دسو فق منهمالمة وولايقلموك ويقولون متهذاالوعدان نتم قُلْ الماص المسرفة أولاً تفعا الأما شاء الله الم مُ إِذْ الْمَاءُ الْمِنْهُمْ فَالْ يَشَا فُرُونَ سَاعَةُ فَلْ الرابتم ب المنظمة المساعا ونهار الماذات ودا والما المراد المادة والمرادة المرادة مُشْعِدُ عُرِيلِ للدِينَ طَلَولُهُ وَوَاعْدَا لِللَّهِ الْمُعْلَدُوهُ اعْدَا لِللَّهِ هل حوو بدالا عائم تلسون ويستنونك هُوفُولُ يَ وَرَقِي اللَّهُ لَا وَمَا أَنَّهُ مِنْ وَلُولَاتُ لُولِ نَسْ طَالُتُ مَا فَي لَا رَفِي لَا فَقَدْتُ بِيُولُ

التنساماق الشرات والأرفالا أت عداتيات وللت العرم لا يعلى ف مريح وعت والمدر فقو ماءتها التا وقد خام تكمو عفلة من دلكو ش القالمة ودوهدي ورحة الومنات قراً بعضل ته وبرعيد فيفاك فليفر فواهر ويرمنا عمرت فالر ماأنول الدائم ورزق فعلتم مندواما ودالالا فأرانه إدن لترام على تتنفرون وما فرا النيت على توالله بعد مرالة عدارة المالد وفضا عالاتا وَ لَكُونَ الْمَدْ فِي لَا يُسْلُرُونَ وَعَالَوْنِ فِي شَالِنَ وَمَلِقًا مِنْدُمِن قُرْاتِ وَلا تَعْلَىٰتُ مِنْ عَلَىٰ لا كَنَاعِلِهُمْ الْمُ اد بيضون فيه وما نعرب عن ربك من متعالة رة في ألا رض ولافي التَّمَا دِولا أصفر من ذلك ولا العد الإفي كتاب مس الالرا ولا التلافوف الم

ولاه يخرفك الدين المواوكا والتقوق والنف في الموة الدُّناوق الأفرة لا تدر العالمات الله ذُلِكَ هُوَالْمُوْرُالْمُفَلِّيمُ وَلا يَحْرَبُكُ وَلُولَ الْمِوْرُ الْمُؤَلِّينَ الْمُوَرِّينِ الْمُ عَيْماً هُوالْمُمِيمُ الْمَلِيمُ الْإِلَّ لِيَرِينَ فِي السَّمَادِينَ مَن فَي الدَّرْفِ وَمَا يَبُو الدِّين يدعون مِن وَف الدُّرْثُ ويتمودالا القرة والدوالا يجمون لمُ إِلَّا لِيسَلِّوْ أَفِيهِ وَالنَّهَا وَمِيمِوا إِنَّ فِهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لقومسمعون فالوالتذاتدولد أستانه والد له مافي التكوات ومافي الأرقال عند كمر سلطان هذا أَنْوُلُونَ عِنْمَ أَيْهِمَا لا تُعْلَمُونَهُ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ وْنَعِلْمُ اللَّهِ لَكُونَ لَا يُولِمُونَ مُنَّاعُ فِي الدُّنَّا النامرديم من في موالعذا بالسَّدِينَ عَالَمُ السَّدِينَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ذوت والملهمن نور إذ قاللقومداق

السامين فكم ووفعتاه وسعدق فعلنا فخلاف واغرفنا الذك تدوا بالياتنافا م في أو النَّهَا مَا فَيْ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ بعتناس بفده موس وهرون الخ وعون ومالانه الماتنافا عكبرواوكانوا قوما محرمين فلمنا فادم الحقون عندنا فالوارة مذالي كيك قَالَ مُوسَى المَّوْلُونَ لِلْجُ الْتَاجَاء كُمْ عُوفِدا ولا

رملح

غُلْحُ الشّاهِ وُونَ قَالُوا أَجُيَّتُنَا لِتُلْفِينَا قَاوَجُونًا عليد أباء فاوتكن لكما الكوياء في الأفرومانين للماع منين وقال فرعو كالنوف كإلا وعل فلتاعا والشعوة فالرؤمو في القولما انتولقن فكما أنوأ قال وعالم أثمر بدالتعواد المسا اقًا تُعُلَّا يِمُلْحُ عَمَا الْمُسْدِينَ وَعُوالْمُلْحَ ولويه العربون فاأن لوسالادو تدو علي فوف من فرعوب وملا في ال يشته والتوا لعال في الأرض والمناف وقالوني ومان كنتم المنتم الموقعلية وكافال كنتم فَالُواعِلَا لِبِيدِ وَكُمْنَا دَيْنَا لا يُتَّمِلْنَا فِينَةِ الْوَالْةُ وغنا برحتك من العُول الماوين وأوهنا الهداي وأشان تتق لقومهما عموس اوا عمل المعتلم

لدُّواَقِيمُ الشَّلُولَةِ وَشَيِّ الْخُوْمِينَ وَقَالَوْسِي رَيْنَا تُك اليَّت وَعُون ومالادة ونية والعالمية الميور الدُّيْا رَبِّنْ إِلِهُ لِلَّهُ أَعَنَّ سِيلِكِ دَبِّنَا الْمُوسِعِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وأشدد على ولو فوقال فوفوا مقرر فاالعذا كالأليم فالقدابية وعوتكما فأسقما والتقاتبيل الذولا علوت وعاوذ الماسا الموقاتم وعدوا فقافالدركم الفرقا منت أنه لا أله لا أله كالمنت عنو السراء وادا فالساء النوق عصية فالوم فتخط بد طفر لتكو ف المنطاط يدو كِنْقِرَامِنَ النَّا عِنْ اللَّهِ عَنْ آيَا تِنَا لَفًا وَلُونَ وَلَمَّهُ وَأَنَّا فَي اسْراعُ فَي المدق ورزقنا عُورالطِّيّاتِ فَ انتلفواقة عادة الفارة والعاقفة

وتي

فِيهُ اللَّهُ اللّ اليك فشر الدويقوف الكتاب عن قباء لقنا الحرف والدفالا تكان عن المقرب والاتكونت و الذِّينُ كُذُّواْ بَا يَأْتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْفَاسِونَ لِمَا عقت على مراحت ديك لا يومنون ولو عاد ي كل ي هِ يُروا الْهَذَابِ اللَّهِ عَلَوْلا عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَ فنفها أعانه الاقرموسوكا التوكشفناعي عَدْ اللَّهُ لَوْ يَهِ اللَّهُ عَالِهُ عَلَى عِبْدَ اللَّهُ عَالَى عَبْدَ اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ ولوشاء دلف لاعد عن فالأرض الممتها افات المرواليِّ في الدوالوُّمنين وعالم النَّالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللا باذ فِ الله وَيُعْفِلُ الرَّمْنَ عَلَى الذِّينَ لا يُعْلِفُكَ قِلَ نَفُووُا مَا وَٰ إِنَّ النَّهُ الرَّوُولُا وَوُلًا وَمُوْمَا لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ والنَّذُ دعن قوم لا يُعْوِينَ عَمَلَ يَتَقُلُو وَكُولًا لِمَا أَلَا اللَّهُ لَا أَيَّا مُرَّا

لوامن قبلهم قرافا تتلك والقيمة من التطريق مح دُسُلنا والدِّين امنوا كذلك مقاعينان وملعد قالاء تهاالقا رادكنتي فشك من ديني فالأاعبدالة وتعدون مودوداته ولك أعبد أتدالذى سوقنا وامرت الداكونين وأت أقمو جهك الدين حينفا ولاتكونت وَلا تَدْعُ مِن و وَيَا لَيْهِ مَا لا يَشْفُلُ وَلا يَفْدُكُ فَأَنِ تَعَلَّتُ فَأَ تَلْعُ إِذَ أُسِ القَلَّ لِينَ وَلَنْ عَنَ الْمَا الْفَا فالأطرشف لولا مووان يردك غيوفلادا والفط يمسديه عن ساءعن عناه ووهوالفقودالري ادتهاانا وقدعاء كداعة من رائم فن اوتدى فأعل عندى لفشه وعن مرفا على على الما على الما ناعليا يوكل وأتوما وتحاليات واستحقي

اند

المانية الماني لاء وتكرف عفقافضله واستولو منه الادري سفتونتا و على استوده المعكيم بذات القدور وعامت والدفي لأرفى لأ عَلِي الله و ذقها و يعلم مستقرها وم رُفِي كِنَادِ سُينِ وَهُوَالَّهُ وَعُلَّالًا اللَّهِ ستدانا موكات عوشد على الماء

عَلَا وَلَقِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مِعْ ولغنا دقنا الأنسان مناذعة غرزعنا ماضطنه وُ وَلَوْنَ وَلَوْنَا وَقَا وَهِمْ وَلَوْنَا وَمِينَا وَمِينَا لِيقُولَّنَ وَهُمِهُ لَسَّقَاتِ عَيِّ أِنْهُ لَفِنْ فَوْرِالًا الدين صبروا وعلى المتالات أولاف فو مفنوة والموكنية فلفلك تارك يعموما وخي المائه عَنَانُو بِمِهِ وَلَ الْوَيْقُولُوالُولُا أَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ وعاءمفه ملك أغالت نذير والاعلام وكيل امْ يَولُونَ افْعَرِيهُ قُلْفا تَوْلُم مُنْ الْمَرْسُلِهِ مفترياج وادعوامن استلفتم مودور اليارين

صادقين فأيه لمستحد المفاعلم القاازل بعالم اليه وات لا إله الأمروق التم مساعية عَيْ وَلَا يُعْلِقُوالدِّينَا وَزِينَهُا أُوحًا أَلِيعًا فهاوة فهالانجي كاف لطفالة يناسر في المنوة الأالثار وكبط مامنع إيها وباطل طواهماك الفي كان على شدون ويدونالوناها دوس قبله كتاب موسى الماماو دعة اولاك وت بدوس تن معن لا من المعالمة الماموسية المنافي مرية وينه أنه التوسي المنافي التراكة التالي ولط يعوضون علي دي ويقول الاسفاد وولا وَيَن كُذُوا عَلَى دُو الْأَلْفَيْدُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَ لِينَ وعيمة ودعر سيالته وسفوهاء عاده

لاوة فأكاوروك الالفائد كم كونوامع والم لأرق وما كان فوت دوت المعر اولا وسفا والعذاب ماكانوا يستطيعونا ولطائ الديند والتوريدوها وموطانا وعلواالمالات والفتواليادة أوالادامعاب المنتوفي فاخالدوك مالله والأعوالا والمسروالتبع فأستوا يامتالا أفالا تذكرون ولدارسلتا نوعا إلى قوموات لكوندوسين أنه لاتعدوا للا تداية اغاف عليه فَقَالَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قُومُهِ مَا يَوْ يَكُمُ اللَّهُ فِتْلُنَا وَمَا زُلِكَ أَتُّبُعَكِ إِلَّا الَّذِينَ فِي أَرَا ذَلْنَا إِدِي الراع وما زيكم عليا بن قض مل مفاتم ادين

ale The 1X 3 مل کا وهوت و ا الاعداته وماانا بطارد الذف أمنو رَوْ وَلَا فِي أَدْ يَكُمُ لُوْماً تَعْمِلُونَ ص الله الم الموقع الله تذكرون عند ي فزائن اليه ولا علم للعه ولا أول الدين تزور دا عمل و يوته حَمِوا اللهُ اعْلَمُ عَالَى انفسهم النّ ادّ اللّ الطّاليات فَالْوَالِيا وْحُ قَدْ لِعَادْ لَتَنَافًا كُلَّا تُرْجَعِدُ النَّافُاكُمْ عا بعد عالى ست من الما دقين قال عالما الما بدائدان شادوما أنتر عفران لم إن كان الما الغلا

و و ينم واليدر بعون اميولو دافتر قُلُ إِدِافَةً يُعَدُّ فَعَلَمُ الْمُرافِيونَ عَامِرُهُما عَ واوي إلى نوح الله الدي تومن عن قواللامن فداف فلا تبتيش عالما في أيفعك والمنه النااء باعتناوو مناولا تخاطئ فحالذي فلكوالع مفرقون ويهنوالفالع وكالمرعليدمالاه عن قومد سخر والمنه قال الدسخ وامنافاتا عني والماستوون فنوف تعلمون فأما تمعنا توندو عا عليه عذاب مقم مع أوا عادامونا وفادالتورقلنا الحلفها من لوزوديو الناب والهالا الاس سنوعليد التول وس امن وعاامن مَعْدُ الْأَفَالُ وَقَالَ آدِكُو أَفِهَا لِمُنْ وَلَيْكُو فَعَالَمُ وَلَيْدُ عَجُوفَ وروالها إن رقي لفنو درجيم وه يتري وفي

المكالوناوي والدوكات فهعدل التي رك معناولاتك مع الكاوير قال شاوي الح فالمقمة من اللوفاللاعاص الومن أمواته الأمن دعمو فالسفهما الموح فكالمورا وقِيلَ لِمَا دَفُولُ لِلْقِيمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلِياسَا وَاقْلُمْ وَعَيْفِرُ لَلَّهُ وقفي لأمروا سوت عليالد دى وقراها القم القَّالِينَ وَنَا وَيَ وَحُودَيْهُ فَعَالَ دَمَّا تَعَالَمُونَ الميوات وعداف الجة وانتال عراعاكمين فالأل وح إنداس والمان على المان المعالم المان ال مُالَيْسَ لَكُ مِهُ عَلَمُ إِنَّ اعْقَالُوا لَوْ تَكُونُ مُو أَخَامِلُكِ فَالْ رَبِّ الْمَ الْمُودُ لِلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ السَّالِي لِمُعْلَمُ والأنففو في وترجي الخذي الخاس من وقبل الفح المنط سالامهناوركا بتعليك وعلي المرجى

اناءالف وحما الكمالت تعلمها ولاقومك موقا فأهدا فاصعرات الفاقع لأستين ولي عاد لفاف فود افال الوماعيد والتيمالة ك الدغيمة المانت المفقدون ماق ملاسك عليه اجراك احرى الاعلى الذي فط في أفالا تقالي سفمر وارتاع مرو واالدوساالساء علية مد دا دا و برد حققة الحاق تام ولا تتولوا محومين قالوانا هودما فيتنا سننعوما على تاج اعن قواك وما عن الكيومني ان بيول الااعترك بفقر المتناة الراتية أشهد التدواشهد اتى برى مما التي كون من دوند فليدوني ميا النظروك النا وكات على الله دقى و مامن

اس دا تدالاها فد بنامية اد فاقتاعما والذين المؤامعة مرائة مقاوعتا وسعنا عَلَيْظٍ وَاللَّهُ عَادِ كَدُو اللَّهِ عَدْوُ اللَّهِ عَدْقُ وَعَصُواْتِلَّهُ تَعُوا الْمِرْ لِمُنَّا وَعَنْدِ وَالْتُعُوا فِي هُذِ وَالدُّنَّا دويوم الفيمة الآلة عاد المروادة الاسد الناوما الكافال اقوم لفاد قومهود وا فهافا فتففره لاغرو واليدات فالوايا صالح قد تت فينامر عق أقيل فذا أتنه ان شدما هنداً أو نا واتنا لفي شار محاسع

يدمرك قالنا ومرامات وستعليستون تزيدونني عستنبد والومفده ناقة الله له يَعْ فَنْدُدُ وَهُا مَّا كُونِي أَرْفُوا لِيدُولُ عَسَّوْهَا اللَّهِ فَأَكْدُكُمُ عِذَا بُورِيكُ فَعَقُرُوهُ أَفَا لَعُتَعُولُفَ واوكة للتدانا موالت وعدعه مكذوب فاماحا امونا يختاصا لحا والدبن امنوا معدر تعمناون غزي وميدات ديك هوالع عالفون وافداله ظَلَى الفَّتَحَةُ فَاصْتَحَافَة وَادِهِ خَاعَيْنَ كُنَّ لَهُ يفنوافها الاات غود كفروادة الافد التود ولقد وت وسلنا ابعني الشيخ فالواسلاما فاللا فَالْفَادُونَ عَامَ مِعَ إِحْدَثُ فَأَمَّا رَاعِ الْدُولُ لَا

أولدوانا عيوذوهندا تعليشت الدهدالش فالوااتفين ساماليد دحصالته وبركاته مالستا تدعيد عيد فأذهاء ومن قبل كانوا يعلى السيات فال ياقوم هو ا نَا فِي مِنَ الْمُ وَالْمُ فَا يَعْوَا اللَّهُ وَلا يَعْوُونَ فِي و من من من المنافية فالوالقد علمت ما لنافيل

من حِوْ وَإِنْكُ لِتَعْلَمُا نُرِيدٌ قَالَ لُو أَنَّ لِي بَمْ تُوفّا و وي إلى دون شديد خالوا يالوطرا أادس ويلك لح [ إيك فاسرا ماك بقطو من الما ولا يلقف منكر عد الأمرا الدائد ممسهاما أصافي ت لصنح السرالميح يقريب فكتا عاداونا وعلنا عْلِيَهَا لِإِفَاهَا وَالْمُطُونَ أَعْلَيْهَا خِأْرَةً مِنْ حَمَّا منفود مسومة عند ولك وماهر والقالمات عيد والممدين اقاة شعباقًا إناق علا أريام عمرواتي أفاف عليام عذاب وياوما وفوا الكيا أوالموات بالقسطولا يتنا النَّارِ اشْيَاءُ وَولا تَعْتُو الذَّالْ رَضِ مَنْسِدُينَ

hies.

نط قالوانا شعب أصلا والمقاطف ان نَوْكُ مَا يُعْمِدُ الْأُوْنَا أُوْكَ نَعْمًا فِي آمُوالِنَامًا: اللولانت الحليم التشد فالناق مارايتمان على سَنتِون دي ورزقي مندوز قا مناوه مااصاب قوم وحاوة مهوداوقم وطمنة بنفيد وأسقم وادتم وو لَيْدِ النَّهُ وَيْ رَحْمُو وَوْدُ قَالُوانًا شَوْمُ النَّفَعَ كِيْعِ الْمُعَاتَمَةُ لُواتًا لَهُ لِلْ فَنَاصَعِيفًا وَلَوْلًا الله عنون قال دهطك لرتناك وما عزعيا من الله والتدعو ووراء

وتعلمون من أشعد المعتر بدوس عوكاذب وارتشوالق معكردت ولتاعا دهنا عينا معا والذين المنوامعة برجد منا وافتات الدِّينَ فَالْمُو الصَّيْحَةُ فَاصْبِحُوانَهُ وَا وَهُ فَاعْنِينَ كُلُّهُ لَمْ يُفْوَافِهَا ٱلْإِعْدَ الْمُدِينَ كُمَّا بِعِدْتُ تُوْ ولقدار سلناموسي ماناتنا وسلطات مس يصوالوفد الرود فلا الله الله الله افَأَيْمُ وَمُصِيدٌ وَمَاظُلُمُنَّا وللنظاء النسع فالعت عنوافته

بن وويالمديث في العام المردك ومازاده غَيْرَ تَشِيبُ وَكَذِلكُ أَخْذُ رَبِكِ إِذْ آلْفَذَ الْفَرَالُوكِ وَعَيْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال يوم يات لا تكمسوالا باذ ندفهم شق م سُعِيدُ فَأَمَّا الَّذِينَ شُمُّوافِعِ التَّارِطُ فِيهَا وَفِي وَسُمِهُ فَالدِينَ فِيهَا مَا دُامْتِ السَّكُولُ لَ وَالأَوْسُ الأَمَا شَا دُرُ لُكِ إِنَّهُ رَبِّكَ دُفًّا لَا لِي وَلَيْ وَاقًا الدين سعد وافق الخير فالدين فهامادات السموات والأرعوالا ماشاة ومك عطام علا فلا الحراقي مريد ما يعيد محد لرما ميدون لا ما

ولقا تَنْا مُوسَى اللَّمَا وَفَاعَلْمُ فَدُولُولًا لَمَا بقترس والعالقف شهروال لف شاق ضدمي واق للأاسا ليوقشهم ويك اعالم اندعابوان في فانتقكا آمرت وعن تاب معاف ولا علق النوا تعالق يمير ولأوكن الالتن علك افتت التارو مالكم مع دون الله عن أولياً دع لا تنفع ون واقع القلوة مُركِي القَارِودُ لَمَا مِن اللَّالِيُّ المُسَاتِ دُهُمِنُ السَّيَّاتِ وَلِنَ وَكُوكِ اللَّهِ الدِّيرِ وَالمِيمِ فأية المدلايفيع أعوالحينين فلولاط تعوالقرود عِن قبلِهُ ولوا يُعَيِّهُ ينهون عن الفيادة الأرض الا مليالم من الجينا منهوا ينع الدين طابواما الرِّقُ إِنْهِ وَكُمَّا وَاجْرِمُهِ وَمَا كُلَّ فَالْمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ التري بفلم واهلها مملح و ولوتاء ديك

Jest.

لِعِلَالنَّا مِا أُمَّةُ وَاحِدِةً وَلا يُوْالُونَ مِ الأسور وموتك ولذلك فلقع وعت محدة لأمالا تتبعة بدالة والتاراج عين وكالا مَعْ عَلَيْكُ مِنْ أَنَّا وَالرَّسُلُ فَا نَشْتُ بِدُفْوْ أُدكِ فأرك في هذه الحد وموعظة وذكري الوفاق وقا الذير لا يومون اعلواعل مع تتكم أناعاملة وأنتظوا أتانتفون وتدع الشوات وللأفل والبدر والأمركلة فالمورو والمادون عُرَّا لُعْلَكُم تَعْقِلُهُ عَيْ نَصْرَ عَلَيْكُ عُو وفينا الله مذا القراد والمنت

الفافلين إذفال يوسولا بديا آيت إتى والتا عَشْكُو كُما والتَّمْرُو العَرْدالِيْعِ في ما مديد فال يَانِيَّلَا مُصْوِدُو يَا لَكِعَلَمْ أَفْ الْعَالِمُ وَالْكَ كَيْدُ التَّهُ الشَّمْ الدُّونَا وعَدُونُمْ وَكُولُكُ نعتدعلك وعلى ال يعقون العقاعل أولك من قال رهم واست إن راك علم علم لقد ال في وسف والح تدايات الشائلين إذ قالواليو وأغودا متالي أسامنا وغن عصد إقالانا لين صلا لمبيع افتلو أوسف أوالمردو افتا غل لم وجدا سم وتكويو أمن مدة قو مأما الم ملوا وسف والتوهق الحت المقطد بعض الشيارة الدائدة فأعلان

فالألا أنا فالكلا أمناعل وسن واتاله كَنَامِينَ السِلْمُعَنَاعَدارِ وَو لَهُ وَإِنَّا لَكُ لخافظون فالالة كيعزنجات تدفيوا بدوافاف أَنْ يُما لِمُدُالِدٌ مِنْ وَانْتُم عَنْدَعَا فِلَوْ قَالُوالْمِنْ عَالُوالْمِنْ عَالُوالْمِنْ عَلَا و عصبة إمّا إذا لماسيون فاتافيو يواجعوا الوعطوة في غيات الحت واوفينا مُوامِرهُ مِذَا وَقُلْ سَعَوْنَ وَطَاوًا بالمعشار سو ت قالوالما المانا تا دهنانست وَوَكُنَّا لِوَكُنَّا لِمُنْ عَنْدَتْ الْمَا اللَّهُ مُا اللَّهُ وَمَا ترجون لناكو كناصاد قين وخاواكم بدور كذب قال المحالة الما المساعد وو و الله المشعاد على المعنود وعاد سيّارة فارسلوا وارده فادفية لود فالما شد

امرمعدودة وكاؤافك الزاهدين وقال الذي شعر بدين مفردا الرمي مثواة عنا ونشعنا اونتنده ولدو مَلْنَا لِيوسُفَ فَالْأَرْضُ وَلَنْعَلَمُ مُنْ تَأْوِلِلْأَعَامُ والمدغاك علامرة والتراكفوالتارلا يعامون وكالفاشدة البناء حكاوعاكاو كذالك العسان وراود تدالت اوق شهاعن وعَلْمَتِ الْمُواْدِوْقَالَتْ مِتَ الْعِقَالَ عَادَ المراتد وق لحس معاى أيدل فالطالح ولقد هنت بروهم فالولاان داي رهاك ديّه كذالك لنفير ف عنه السّوة والفيتاة اندعن عياد فالخلصين واستناالياك

لم ون دروالفينا سيد ما لد الباب قَالَتُ مَاجَزُاء مُنْ أَوْاد بِاهْ لِلغَيْسُوءَ إِلَّا أَنْ فأوعذا كمليم فالبع ذاودتني فشروشهد شأمدم الملهاان ان قيمه قد مِنْ قبل فصدقت وهو من الكاذيين وال كان شيعة قدَّق وبرفك تدوهوم القادي فكأداي يمس فدين ويرقال أتدين للوث إِنَّ لِيدُ فَتَعْظِيمُ فِوسَ أَعْرَقُ وَهُذَا وَأَسْفَقِرُ لذَيْكِ إِنَّاكِ كُنْتِ مِنْ أَنَّ الْمَامِنَ وَقَالَ نِسُوةً فِي المدينة الواد العرَوْ توا ودفيها عر نفيدقد شفقها فحالنا للزهافي صالا لمسن فلتامع بكرون أرسك اليهن واعتدت من متك واتتال واحدة ونهق سناوقالت افرج

عليهن فاتا والنداكونه وقطعي لديهن عَانَ يَتِهِمَا هُذَا أَشَالُ إِنَّ هُذَا الْأَمَالُوكُ يَـ قَالَتُ فَذَلَتُ الَّذِي لَيْنَ قَيْدِ وَلَمَّدُوا و نسبه فا سعوم ولين لو سعاماً مرة وليكونا من الشاعري فالدرة الشيئ يدعونني اليدوالا تعرف عمد كيدفق لَيْهِنَّ وَأَنْ عِنْ الْمُاهِلِينَ فَأَسْتَمَا مِالْدُدِّيْدُ اعتدليد هن إنده الميه الفليم عَمْ وم ما داوالا با داستناف و و عَلَهُ مُعَلِّم السَّمْنَ فَتَالِ قَالَ الْعَدُ فَا النَّا الْفِي عمع خُواً وقال الأخُوانَ أَرَانَ اجْ إِنْ وَقَدْاتِ خَبِوا عَلَى الطَّيْدُ مِنْهُ النَّمَا عُلُو لِمِ الْمَا زَلْدُ مِنْ لمسيعة قال لاع الله المعارد وقا والاساتم

سُاولِلهِ قَبْلُ النَّالِيكُما وَلَكُما مِمَّاعِلْمَ دِيَّ إِنَّ تُوكَ مِلْتَ قُومُ لِي مُونَ مَا تُمْ وَهُمْ الْأَخْرَةُ عُ كاوون والشمت ملة الاخرار في والمعدور ملكات لنا ان تشدك بالمدون شيخ ذ لك من فقرا المُه عَلَيْنًا وَعُلَمِ التَّارِ وَلَكَ فَيَ ٱلْمُؤَالِنَا وَلا يَعْلَمُ وُ يامناه التحن أودنا ومنفرقة فعوام تعلا القهّاد ما تعدون فندو نوالا الماء سميم نَتْرُولْنَاوُكُمُ فِمَا أَنْ لَهُ لِمُعْ مِنْ سَلُطًا قُولِ اللَّهِ لِمَا مِنْ سَلُطًا قُولِ اللَّه الانتهاموالانفيد واللاانيا كاذلك الدين القيم وللجنّ التراكتا ولأيقامون باصا عالسم القالمة فسنق ديدترا واماالا فوسل فتأكم العلوي والسدقف لأمراكني فيدتستفتيان وفاللاند طَيِّ أَنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُورِهِ مِنْ مُنْ أَوْلُونُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلُونُ مِنْ مُنْ الْسِيطَاءُ

ورته فلت في السعود يمنع سنه وفالألك وَ اللهِ سُعُ شَالًا بِ عَفْرُ وَلَقْنَا سِادِيا فِي اللَّهُ افتونى في دونا كالمائة الرونا قدون قالوا اضفا فالمعلم وماغن عاور الأعلام عالم وَقَالَ الَّذِي عَامِنْهُما وَادْ كُرِيفِد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ شاويله فارسون وسفالهاالمدوانتا في سنع أَزَارِ سِمَا مِنْ اللَّهُ مُن سُوعُ عَافَ فِي سلات مفع والفرايا ساح لفا ارجم الالتاب لعلهم يعلمون قال تزدعوف سيوسنان داماً صدة فندروه في سلدالا قلاله مانا - يَا تَهِ عَلَيْ اللَّهُ سَبَّ سَدَادُ يَا كُنْ مَا فَدَّ تَ الاقليالُ مَا عَصْفَيْتَ فَمَ عَلَيْ مِنْ يَعْدُولِكَ

عام فيديفان التاروفيديعمرون وفال اللع التوى به فاتما فاحد الرسول قال ادعوالي تلك فَنْلُدُمًا بِالْ السَّوةَ الَّةِ قَلْمُن الدُّهِنَّ الَّهِ فَيْ كيد من عليم قال ما خطيان ادراو وتن يوسف من نفيد قلن ما وَ شِدْمًا عِلْمُنَّا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لوات العز والأن تصح العد انال ودنه عن نَسْدِ وَالْمِدُ لِيَ الصَّادِقِينَ وَالْكَالُمُ الْكَالُمُ الْكَالُمُ الْكَالُمُ الْكَالُمُ الْكَالُمُ بالفي وأق الله لاهدى كيدالخانين وماانري نَفْعِ إِنَّ النَّتْ وَلَا مَّا حُرَّالُ مَّا إِنَّ السُّوءِ الْأَمَا رَجْدُ رَكَّاتَّ دَيْ غَنُودُ وَجُمْ وَقَالُ الْلِكُ النَّهِ فِي النَّا اللَّهِ النَّهِ فِي اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ لنَّهُ فِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الدُّولِدُ عَامَعُ مَنَّا مِنْ عَالَ الْعِلَةُ عَلَى فَوْا تُو اللَّهِ فَوْقَفُنْهُ عَلَيْمٌ وَكَذَلِكُ مُنْ الوسف في لا دق شو ومنها و أساء الم

عَمَادُهُ قَالُ النَّوْفِي إِجْ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا يَوْلُوا لِنَّا اوقى الكراف المفعدلات فاد له الرفار فالدوالا يملك عنديولا توبون فالواسنراو وعنداباه واتناكفا علوت وخال لفشاعها عفكوا بضاعتهم دخاولفالهم بعرقونها أفائنك الخافاه لعله بريقون فأتار كفوالخ آيتهم فالواما أبانان الصرافار سامه فأأفأ فأتكتا وأتا المفافظون قال على المتعلمة الألكا المتدعل عداته فأتدفع فاقلادهوا رهمالة الين وكافتعا مَنَاعُو وَعَدُوا بِصَامِيْهِ رُدْتُ الْيِعِ فَالْوَلْمَانَا

فال دارسك معتمعة توثون وتعار الملا بدالالت عام لمفاتا أو ووتمهم فالاله مَا نُعُولُهُ وَمُالًا فَي لا تَدْ عُلُوامِنا والمدر دفلوام الوابا منفر فة وما اغم عنا مواد مَانُ الْكُوالَ مُعَلَيْدِتُوكُ وَعَلَيْدُولَ وكاون وكادفل است امرهماكان عنه من الله من شم الأما عدى ننس بعقو تهميا واندلا وعلم لماعلمنا لاولكن الغالنا ولايعلن وكمتا وفلواعل وسن أوى البوافاة فالراتفانا الفواد فالأست عاكم نوايعلون فالماجهة ومحمازه حِمَا استَمَا مَكَنْ رَجُلِ الْمِهِ مِ أَدْتُ مُؤَدِّثًا أَيُّهُا أَ

تَكُمُلُ وَقِيكَ قُالُوا وَاقْلُوا اعْلَيْهُمُ فِاذُ اتَّفْتِدُفَّ فالوا تفقد مواع اللاء ولمن عاء به حل عبروانا يه زعيم قالواماً تبه لقد على ما فينالنفسد الدووماكنا سادقين فالوافل فالودون كاذبين قالواغراؤلامن وعدتى وعلده وعدولا كذلك تخوى لقاً لمن فيدا باوعته قبل وعام أفيه عُرَّاسَتُونَ الدُولِكِ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ الدِيلَةُ عُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل رفع درجات عن شادوفي مردي على على فالح ان سيدة فقدسوق أخ لدين قرافاسها في تصدولو سدها وقال انته شره عاماً والله اعْلَمْ عَامِينُ فَالْوَالِمَا تَهَا الْعَرَوْ إِنَّ لَوْ الْمَا الْعَرَوْ إِنَّ لَوْ الْمَا أَشْحَا رًا فَذُا مَدْنَا مُكَانِدُ إِنَّا وَلِكِ مِنَا لَحِيْسَ قَالَ

معاذا تداف أحدالات وعدنا متاعناه إِنَّا إِذْ الْقَالِولَةِ فَلَمَّا اسْتَثَّهُ امْنِيْفُلُمُ وَأَجْنَا قال كعر فالمتعلم التّاليّا كم قدا فذعا من الدوس قاما وطيقة وسف قل برح عَمِّ الْوَقِ لِي اللَّهِ اللَّهِ وَهُواللَّهِ اللَّهِ وَهُواللَّهِ اللَّهِ وَهُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ارْجِمُوا لِي اللَّهِ فَعَوْلُوا لَمَا أَمَا نَا إِنَّ الْمُلْسِوقَ وَما شَهِدُنَا الْأَعَاعُلُمُنَا وَمَاكُنَّا الْمُسْخَافِظِينَ وأسُلُ الْقُرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرِ الَّيَّ أَقْلَنَا فِيهَا وَإِنَّا لَمُنْ وَقُولًا قُالُ إِلْ وَلَّتَ الْمُ الْمُصْلِمُ الْمُؤْفِقِةِ بَيْلُ عَنِيا لَيْهُ أَنْ كُا يَنِي مِحْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم وتولي عنهروقالنا الم على وسف واست مِنْ لَمْ وَمُونِ فَي كُوا مَا لِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فية تكان وضا أوتون عن المالاس فالأنا ألله

عُوفُ فَإِلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن دوج الله إنَّه لا شرعت وع الله الله الله الطوووك فكماد علواعليه فالوايا متهاالفري متناواهلنا القو وحينا سفاعة مؤفية فأو لناليا ومدة فعلنا والناغزي المستوب قَالُ هُ إِي عَلَيْهِ مِا فَعَلَيْ سِوسَ مَا وَا قِيد اذًا نَيْمَ عَامِلُهُ فَالْوَالْتِكَانُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وهذا التي قدمة الشعلينا المدودة المنة لايفيخ اعرالمينين فالواتا تيه لقدانرك علَيْنَاوُالِسُكُنَا كَنَاطِيقٌ قَالَ لَا تَعْلِيعُ عَلَيْهُم يقفوا تدلكم وهوا وممالة اعمله اذهباعمة فالووعة وشائي أثبيميرا واتونياها

تعين وكناضلت العبرفال الوهالق لاعدع وسفاكولا أن تفيد وب خالوا تأميد إمّار كفي فنالا الْقَدِيمَ فَأَقِّ أَنْ فَأَءَ الْبِشِيرُ الْقِيدُ عَلَوْ وَهُدِفَارُتُهُ بمعرا فال المأقلة الأي أعلمون الله مالا على قَالُوالِيا أَنَا ثَالَ اسْتَعْفُولُنَا وُنُونِنَا أَتَا كُنّا عَالِمًا عَالِمًا قال سوف استففر للمرك الدهوالفورالي فكما وعلوا على وسف اوى الدا ودوقا لا معران شاء المناف ورقع أبويد على العرف وَفَوُوالدُسْعُما وَقَالَ لَا اسْتُفْدا مَّاوْلَ وَالْوُلِّي مِن مُلِقِدُ فِعِلْهَا رَكَّ عَمَّا وَقَدْ الْمُسْ لِلَّهِ الْعِ من اسعى وجاء بكم ف اليدومي بعدا ف ندع الشَيْطا نُسِيْدُ وَ بَعْنَ الْفُولِي الدِّرِيِّ لَطِيفًا يشاء إندهوالها الملكم دبة قوالية

وعلية مِن مَّاهِ مِلْ لأَعَادِيثِ فَاطِ السَّمَا وَ وَالْأَرْفِ انْتُ وَلِي فِي الدُّنْهَا وَالْأَيْدِةِ نَوْفَتِي مُسْلِمًا وَلَهُمْ مالعُنالِينَ وُلكِ عِنَ أَبْنَاءِ ٱلْفَرْوَ لِمِيدِ إِلَمْكِ و الدواد المعدا امر و و عدون و ما التارة أوحصت بخومنين وماسله عليه النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عُلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَّ يَّنْ عَنَّ اللَّهُ وَالسَّمَا والأرض عووت عليها وه عنها معرضوت وما بون الذوا الدالاوع مشيد الأوال الماسة عن عنا الماسة الماسة الماسة وهُ لا يَشْفُرُونُهُ قَلْهُذَهِ سَلِّهِ الْوَجُوالِي الْمُعْلِمُ ميعرة اناوس اتنفخ وسطان الله وما اناعن سُولُونُ وَمَا أَدْسُلُنَا عِنْ قَبِلِكِ الْأَدْفِالْأَنْ فِي اليهموت اهل القرى أفام يسمدوا في الا فرفيفل

فَ كُما عَا فِيدُ الَّذِينَ فِي قِبْلُهُمُ وَلَدْ أَرُلُافِوْ فَعِرُ لِلَّذِينَ النَّهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ عَجْمٌ إِذَا اسْتَيْمُ ا وَعَنْوا اللهِ قَدْ لَذُ بُوالْمًا وَهُمُونًا فَعَمْ وولا يرد ما القاعر القواعر مين لقد كات دية الذي بين يديد و تفييل الشير و د ت لومو منود

الذي مد الأرش وعما فنها دواس وانها راوي دُلكُ لا يَاتِ لَقِيمِ تَعْكُرُونَ وَفَالْأَرِفَا فَا معاورات و مقات س اعتاب و روع و عد الدوعيوفشواك يسقعاء واحدونفقال لم يعفر في الألم إن في فراك لا يا ترامة وم يقوله والمنتفي فعي قوله الذاكنا والالتفائظ المنالفة عِد يد أُولِيل الدير تعوو إبي في وأوليا والأعلى اعْنَاقُ وَاوْلِيْكَ الْعُانِ النَّارُ فِي فَهَا عُالِدُكَ ويستفيل والمالسية قبل لحسة وقنطات فِلْوُ النَّالَاتُ وَاتَّ دَّلِفَ لَذُوامَفُورَةِ لِلنَّارِيّ لْلُهُ وَإِنَّ دُيكَ السِّدِيدُ الْعِمَابِ وَيَوْلُ الْإِيكِ ولا أن وعليه أيدون ديداعًا أنت منذ دو كوافع

وماتوادو بالماء سأدف بالنهاد لدمقية سود قالا مرد له وما ومن دو ته من وال موالدي ووفي عادلون في الدوهو شديدالحال لدعوة الجة والذين يدعون من ووندلا ستمين سط كُنْيُهُ إِلَى الْمَا وِلِسُلُوْقًا أَوْلِما فدوما دُعادُ العادِين الإقصال ويدسيه

مَن في السَّمات والأرضوعا وترها وطالا في العدة والأسال قاعدد بالسمات والأرف قالتفافاعد مِن دونه وليادلا علون لا تقسم نفعا ولا فتواقل هل سنوي لاع والسيوام ما سنوي اللها تدوالة ام عِعلوا يَتِهِ شَهِ كَاءَ فَلَقُوا لَمُ اللَّهِ اللّ قِلْ اللهُ فَالِي لِيَعْرُوهُ وَالْوَلِهُ النَّهَا وَانْ لَاسْتُما ماء فسالت اودية بقدرها فاحتما الساؤيد واساوها وقدون عليه في التا واسفار وليا متاع ويد ولل كفراك من ما تدلك والباطافة الرِّند فِعَادُوا عَامًا مِنْ فَعَالَتَا رَفِيمُكُ فِي لَا فَنْ كَدُّ لِكَ مَعُونُ الْمُعَالِ لِلدِّنِ السَّعَامُ الْرَقِ والذين الهستيب ألدكوات عمافي الأرضي عاو عُدُلُا فَدُوا بِهِ أُو تِنَافِي فُو مُودًا كُمَادٍ وَمَا وَمُ

ها دُ الْحَدِيقام أَعَا أَوْلَ الْمِلْحِيقُ وَمَلْدٍ والدين صعروااتنفا ووحدرة واقاء القلوة الفقوام ادد قنام سوا وعلا نية ويددون السُّمُ اوليُكُ وعَمَالِدًا و حَتَادَ عَدِدِيدَ ومدماح سالله وازواجهم ودونا فو واللعدة يدخلون عليه من كل اب متاقدو بقطمون في الأرعل و لثلث في اللَّهُ: لرزق لن شأه و تقدد وقوها

かん こうない こうかん

ليوة الدينافي الأفرة الأساع ويعول الدين ولا از رعليداية ف وجد فل قالته تعديم الوريش ويهدى اليدم أناب الدير امنواو تطمعي بدكوا تبدالا بذكوا تبه تطمئن القلوب الذراف المقالحات مولي مودورة فاح كذلا وسلناك في أمِّة قد علت عن قبلها المركنظو عليه الذي وعنا اليافة في كفروت الرحمة ودخي الدالم هو عليه تَوَكُّتُ وَالْيُدُمْتُ إِلَّا وَلَوْ النَّذِهِ أَنَّا سَمَّتْ لِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وقطعت بوالأرق والمربد الوق بل تدلا مر أفلم شوالذين لفتوا أن لونشاء المدهدي لناتي ولا زُوْلُ الدِّن كُفُرُوا تَصْلِيمُ عَاصَنُو الْحَارِعَةُ الْحِلَّ وَسَاعَداد مِعْمَا يَدُوعُ مِنْ اللَّهُ ولقداشهر أبرسام فالملافا مليت للترفدو

فذة قليف كان عِمّات المن هوقاء ع ويعلوا تنه شاكاء قاسوهام الأيفارق الأرض مطاهري المول إدين للذي مروامر ووور والت بل وقر يفلل تدفاله عِنْ هَادِ مُؤْمَدُ أُدِيْ فِي الْحَيْنُ وَ الدُّ يُمَا وَلَقَدُ أَذَّ لَا فَعَ تُوَّوُمُا فِي اللهِ فِي وَاوِ مِمْلًا لُمِيَّةِ التَّيْ وَعُد المُعَوْكَ بِحَدِي مِنْ تَحِنُّهِا أَلَّا فِمَا وَأَوْفِهَا وَأَعْفِهَا وَأَعْفِقُوا اللَّهِ اللَّهِ للْعُنعَفِي الَّذِينَ اتَّقَوْ الْوَعِمْ الْمَا فُونِ النَّا وُوالَّدِينَ ميقوه وعااز لالاءوسالا بداليدادعوا والهمات وكذلا الزانزلناهم عرياً ولأن اتنهت اهواء ويعسانا مَا النَّهِ عِنَا تَدِعِنُ وَلِيَّو لا وَ وَ لَقَدا رُسُلنا رُسُلاً

قالى و قعلنا فازوا ها و ذرته و ما كان يَدِالا أَدْ بِاللَّهِ اللَّهِ عف الدي نعد واونو قبلك فاعداد الله وعلينا المائ اولوروا أنافا فالدوانقه المنان وقدمك الذب من قلم فلله الله م وناوو عنده عاللتا باذف رقوالي صدات العدوالحيد اليا

لدُماني السَّمُوا حِوماني الأرض وو اللَّافرين عذاب سديد الذن ستعود الحوة الدناعة الأخرة ويعدون عن سيالتدو بعونها عدما أوليك في صَالال ميد وما أرسلنا من دسوا الدوم السين في وينها المعديثادويهدي من يشاء وهو الفريز الحليم ولقدار سلناموسي بْأَيَارِينَا أَنْ انْعِوْجُ قَوْمُكَ مِرَ الْقَلْمَاتِ إِزَّالْتُقُّ وَ وَهُمَّا مَا مَا مُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انع و اللكاليا قَ عَذَا فِي لَشَدُ يِدُ وَقَالُهُ وَسِي الْعَلَمْ وَالْمُ وَعِدَ

الا تعد فاحق دسله بالشات ودواا فواه وفالوا إتاكفونا عاارساتم بدواتالفير مِمَّا تَدْعُونُنَا آلِيهُ مُرسَا فَالْتُ دُسُلُمُ الْجُالَّةُ شك فاطرالتموات والأرف بدعوكم ليففولكم وبمو يوتوكوليا أعل سقرقا والدائم الأ بدون ان تصد وناعتال ميداناونا سلطانسير فات والمهمران عيدا المولين الماعن عليص شاء من عبادة وما كان كنا عَما تِهِ مِسْلُطُاتِ إِلَّا ما ذَكِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيتُومُ اللَّهِ فَلِيتُومُ اللَّهِ ومنوت وماكناالانتوكاعيرا تبروقه هديناسانا وكنفير كعلما اذيثن اوعارا سفاليو كالمتواف الأرفي بقدوذ لك لن فاف مقلم وعاة وعد سفتح أوخا كاختا وعند من ودايه سقعت ما دمد بد العجوعة والأكا دسيفه يا تبدالوت من كالمادية ماهو عيد وقود والله عَذَاكَ عَلَيْظُ مُثَلِ لِدُونَ كَفُولًا مِنْ اعْلَا كُومًا و سُدّت بدالرج في يوم عاصف لا يقدر ون ممّا وَاعِلَى ثَيْ وَلِكَ مُوالفَّالُالُ الْهِيدُ الْمُرَّدُاتُ اللَّهُ فَلُو السَّمُولِةِ وَالْأَرْضَ الْمُوَّالِثُ شَا يُدْمِيدُونَا تِ غلق عديد وماذ لك عليا تديهون وبردوا تلا فقال الشعفاء للدن استكروااتاك المتبعلها انتم مفنون عنام عنداله موع يتم قالوالوهدينا

عد منام موا معلنا أجزعنا أمسونا مالناس معيم وفال الشيطان كافقة الأوانة الدوعد وعدالة ووعد تمونا دانده وما كان الملافق الما والالتدعولم المتنوع في الموفيه مَا الماعموع والترامية عُالْشُولِيَّةِ إِنْ مِنْ قِبْلِ قَالقًا لِمِنْ وَعَذَاكِم الْمِ وَاوْنِعَا لَهُ يَنَالَمُوا وَعَلُوا الشَّالِاتِ مَثَّارِة جُوكِ مِن جُمُّ الْأَنْهَا رُغَالِدِينَ فِهَا بِا ذِنْ دَهِ جَهِم فيها سَلامُ المُرْدِكِفَ فَهُو مِنَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ المُدَّالُّةُ المُدَّالِّةُ المُدَّالَةُ طِيعَ المُلْهَا نَابِ وَفَعَهَا فِي الشَّمَاءِ وَوَلَى كُلُّهَا عَانِي بأذ ب ربعاو مفر بالدلاننال التار لطهم سدووا ومنل محة فسنة لنعرة فسنة احتث منافق الأرَفْ فِالْهَا عِنْ قُوْلِرِ فَيْسَالُنَّهُ الدِّينَ الْمُوْلِ اللَّهُ الدِّينَ الْمُؤْلِ

القامت

الثَّابِّ فِي الْمُوهِ الدُّنياوِ فِي اللَّهِ وَيُعِلِّلُ لِلهُ الظَّالِمِينَ ويقْفُلُ تُلْمُا يَضَاءُ الْمُرَّالَى الَّذِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رنعت الله لفزة واعل الوموداد الوارجه مصلوه وَشُوالْقُوادُ وَيَعَلُوا لِمُهِ أَنْدا مَّ المُعَلِّو اعْرِيلِهِ قَلْغُنَّةُولُفَاتَ مَصِيدِكُولِكَ التَّادِ قُلْ لِعَامِ عِالَّا المتوافقيراالقلوة وتنفتوا عارز قناه والم عَلَا يَعَمُّ فَيْلَ الْمُلَاقِي يُومُلُا يُوْ فِيهِ وَلَمِقَلُالً التُوالَّذِي فَلَوَ التَّمُولِةِ وَالْأَرْفُ وَانْ لَمُ السَّمَا مِا مَا فأفوج بدمن النحاب در قالموستوليم الفاك لتحري في البعد ما مره و ستى للم لا نها د وستى للم النتروالفرواليهن وستحكم لاأوانهاد واتلم مِن مُ مَا مُن الْمُورُ وَالْ تُعدُو الْمُعَدِّدُ اللَّهُ عَمْدُهُما اتُلْإِسَانَ لَقَلُومُ مُقَادً وَاذْقَالُ إِنْ مِنْ الْمُعْمَ

هذا البلد الما واحد وبني الدالا صاه رِيّا إِنَّهُ فَاضْلُكُ كُنْعِاصُ النَّارِ فَنْ يَعِيْ فَانَّتُكِ وعن عضايي فالك غفور ويعم وتنا لداسكنا عِن وَرَبْقِي بُولُو غَيْدُى وَ وْعَعِندُ سَارًا لَحُومُ وَيَنَّا لِعَيْدُ القَلْوَةُ فَاعْتُلُ أَنْيُهُ وَمِنَ النَّارِيُّهُ عَلَيْهِ واددة في القراب القراب القراب وينا المرتفع مُاغَيْدُومًا نَعُلَى وَمَاعَفَ عِلَا أَيْدِ مِنْ عَيْدُ فَالْأَرْفَ ولافي الشماء أحدثنا الذي وهب اعدالساسا واستى إن رقي أسيع الدُّعاء وتبالعلامة القلوار وللغوشين وميقوم لحال ولاتعسر التاعاقلاعتا يع الظَّالُوكِ إِنَّا يُرْدُو الْوَمِ سَتَصَرِفِيهُ لَا يَعِالُهُ

المواط

هواء وأندوالتأروم تأتيع ألفداب فيقول أذب طَلَعُوادِينَا أَخُونًا إِلَى أَعَاقِدُ مرياكم لأمنال وقدمكروا مكره وعندا تبه مر مر لمزول مندالحا فالالتساق مُعُوعِدُة دُسُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عُرْثُودُ وُانْتَقَام يدُّلُ الدُوْ غَيْدَالْ رَفْعُ الشَّمَا تُدُودُ وَاللَّهُ لقار وتى الحوان ومند مقر س في الأصفاد يله مرقفران وتفيزو بوده التار لعز كالتكلين لِيَّ اللَّهُ وَلِينَا وَعُلَّا اللَّهُ وَلِيَّا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا به وَلَهَا مُوَالَّا أَهُوا لَدُوْاعِدُ وَلِيَّةٌ وَاوْلُوا الْأَلْبَادِ

لَ تُلْكُالًا عُالِنُتابُ وَوَلْتَ مِينَ وَعَالِوَالَّا كذوالوكا والمسلمين درو بالمواويمتهواف المؤه المراسوف يعلى وما المكناء ويد الأوعاكتات معلوم فاستومن أوق اعلهاونا يَشْا فِوْدُنَ وَقَالُوا لِيَامِينُهُا الذَّي ثُوْلُا لَيْكُوا لَلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بنون وما ما من الماليكة المنت عرالماويد مَا نَدُ لِللَّهُ وَالْمِالِحَةِ وَعَلَمْ فِي الْوَافِلَافِي اللَّهُ وَالْمُعَالِدُ الْمُعْلَدُ فِي را تَا ثَنُ وَزَلْنا الدِّكُ وَاتِنا لَدُ كَا فِنْفُونَ وَلَدُّهُ ين قبلاً في شيخ الآو ليف ومايا يهم الأعاداب مرة والمنافقة والمالية والمالية والمالية لا يُومنوك بدوقه عَلْت سَنَّد لا وَلَهِ وَقُوعَتُ عليه أباكم الشاء فظه أفيد يعد عوات لفالوالغا

القا القا

سكرة أبعارنا لغن ومسي دون ولقد فعانا في الشَّمَاءِ بُووجًا وزَيَّنَّا هَ النَّاطِينُ وعَفِظْنَا لَهَ أُونَى لَ سيطان دعيرالا عناسترة المع فابتعد فها علين والأرفوقة ونافا والقنافها رواس وانتافها المشرودود وعفانا لافها عارو والما بادقين وأسعت الاعدنا فالته وعانوله الإنقديمعلوم وأرسلنا التاح لوافح فالذكناف السَّمَاءِ فَا وَفَا سَقِنَا لَوْهُ وَمَا الْتَرْلُهُ فَا ذَنِينَ ولا النويخيه عند وغن الوارون ولفد وان ويك هو يستاع انه وتمالي ولفن علقنا الإشان و ملما المن تار مسول والحات عَلَقْنَا لَا مِن قَالَ مِن اللَّهِ السَّوْم وَاذْ قَالَ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

اليَّ غَالُوبِ السَّالِ اللهُ عَالِمُ مُنْ اللَّهِ عَالِمُ مُنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ورون المنا المناه والمناهدين عَدُ اللَّهِ اللَّ يكون مع المتاجدي فالرطاليس مالك الاتكون مَعُ السَّا عِدِينَ قَالَ الْدَرَانِ لاستَدلسَ فَلْتَد مِنْ مَلْمَالِهِ عَلَمِ مُسْوَتِ قَالَفَا هُجَ مِنْهَافَاتُكُ دُعِمْ وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّهُمَةِ إِلَيْهِمْ الدِّينِ قَالَاتِ فَانْطُولِوالِهِ مُرْسِعَتُونَ قَالَهُ إِنَّا مِرْالْمُنْفُرِينَ الي ووالوقد العلوم قالدة عاام سنالاريان م في الارض ولا عربتهم الحياد الناء الخلمين فالهفذ اصطط عكمستقيم اقتعادي يس الف عليهم سلطات الأص التفاح من الفاوي والت عمم لوعدة العمان كالمون الواد كا

ي لُكِلُ

وروي والما المقين في عقار وعور لدُما سالام امتين و و عنا ما في مدودي بن عَلَ فُوا نَا عَلَمْ اللَّهُ وَمُتَعَالِلِهُ لَا يَسْهُمُ فِهَا شُبُ وَمَا وَمِنْهَا بَحْرِ عِنْهُ فَيَ عِبَادِي يِّ الْمَالْفَنُورُ الرَّحِيمُ وانَّ عَنَا ي مَوَالْفَلْ لِلَّهِ يه عن فسندا برهم ا دُو عَلُوا عليه فعالوا سا فالاتبا عَلَيْهُ وَعِلَى فَالْوَالْاتِوْمَ إِنَّا بُشِيًّا فِيفًا مِ قَالُ السَّامَةُ فَي عَلَم اللهُ مُسَمِّ اللهُ فَي مُسْرَوْن فَالُوا يَشَدُّ مَا لِي الْحَوَّ فَالْا لَكِنْ الْقَاتِطِينَ قَالَ ومَ يُعْنَظُ مِنْ دَحِيْ دَيْدِ إِلَّا الصَّالَ إِنْ قَالَ فَا فطيكراتها المرسادية فالوازيا أرسلنا المؤه مِحْ مُعِنَ إِلاّ اللَّهُ وَالمَّانِيِّ وَاجْمِينَ إِلاّ المواتِهُ قد ونا إنها لِن الغارين فَاعَالُهَ الله والمُوسَلَقَ

فالرائد ومنكروت فالواط بشاك عالم فالمتعدد والينالق بالتة والعالمادق فاسر بأماك تعطو من البا وأقبواد بادع ولا باتت منا اعتدامه يَيْتُ تُوْمُونُ وَقَضَيًّا آلِينُولِكُ أَلَّا مِلْ تَدَا يُوْكُمُ مقطوع مصحبت وفاءاهل لدنة ستنبوك قَالَ إِنَّ هَوْلًا وَ مُسْفَقَلًا تَفْقَى إِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهِ كُلَّا عَرُونِ قَالُوا أَولُمْ تَنْهَاكَ عِن الْفالَمِن قَالَ فَوْ نَا قِي الْ كُنْ وَفَا عَلَمْ لَعُرِكُ أَوْ لَفَ سَكَّ تَهُم يعون فافقر المتعديدة والا عاليها سافالها والمعن ناعليهم فحارة من ستل إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لا يُتِ لِلْمُوسَمِينَ وَإِنَّهَا لِسِيلُ إِنَّ فَي وَلِكُ لا يَوْلَمُونَاسِ وَالْمُونَا عَمَاكِ الأيكة لظالمين فاستناب فهدوانه ماليا مام

و لقة

ولقد كذر المعالى في الدسلين واتنا والا فكانواعنها مفرضات وكانوا يعتون مو المالية المنعن فأفذة الفيسة مصمعين فالقرعنية مْلَانُ السَّوْلِ وَمَا فَلَقْنَا السَّوَاتِ وَالْأَرْقُ مُل يُنْهُمُا لِللَّهُ الْحَةِ وَلِقَ السَّاعَةُ لا يَتَهُ فَاصْفِالُقَّعُ الميل إن رَبُكُ مُوالْخَالِ وَالْعِلْمُ وَلَقَدُ آتَاكُ الْ سماعن الفائي والقوات العظم لاعدة والمان الحافات فالداد والمافه ولاعر فعلهم وأفنوز جنا فاعرالمؤشين وفالنتا فالنذير المين كما أثر أناعل القسمين الدين بعلوا النوات عضي فود العالث القراد عضين عُتَا كُولُ يُعِلُّونَ فَأَصْدُعُ عَا تُومُوا عَرْفَا لشركين إنا كفيناك الشيخة الذين

واعدد النعة عادات القعد في أمرا تدفي ستعل وسكانه وقالعًا شيء يَعْزُلُ الدِّحَةِ الدَّوْجِ فِي المِوْةِ عَلَى مِنْ سَاءُ مِنْ النَّهُ أَنَّهُ لَا اللَّهِ لا أَلْهُ اللَّهُ اللّ وَالْأُرْفِ الْحِيِّ تَفَالَىٰ عُنَّا يَسْرِيكُ إِنْ غَلَّوْ الْأَشَابَ منظفتفاذا فوعصرميت والأفاخلقها الى الدكونوالالعبدالاستوالاسوراق

لوؤق

رُوْفَ دَجِيمُ وَالْخَيْلُوالْبِفَالُوالْجَهِلِيَّةُ كُوفًا وَرَيْنَةُ وَعُلُونًا لا تُعْلَى إِنَّ وَعَلَم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه ومنها عامر ولوشاد فد لم تعان هوالذرانول و الشَّاءِ فَأَوْلَكُمُ وَهُورِي الْمُ وَمُنْ لِهُ وَمِنْ لِهُ وَمِنْ لِمُ الْمُونِ يُشْتُ لَكُمْ بِدِ الزُّرْعُ والزَّيْثُونَ والنَّمَ إُوالاعْمَامِ وَمِنْ كُمْ الْمُرْاتِ إِنَّ فِي ذَلِكُ لا يُدُلُّو مِيفَكُرُون وستولكم الناكر والتها والتقسر والعير والنوم سَخُواتُ مَامُرُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا وَدُو لَكُم فِي أَلَّا رَقِي عَتِلْمَا الْوَانْدِ التَّفَّةُ لِلَّكَ لاَيَّةُ لِفُومِ يَدِي وَفُولَا وَهُوالَّذِي سَتَّةُ الْمُعِلِقُالُوا المحامر الوستى وإضا واله السونهاوري الناك عوافوفيه لتنفو اس فضله ولعالم والفي في الأرف دواس التعبد بالموانها والمسالة

مِنْ قِلْمُ وَمَا قَامَ مِنْ اللَّهُ وَالنَّا وَالْفَسِهِمِ قَالَى فَاصَارَهُمْ سِيَّاتُ مَاعَلُهِ اوْحَاقَ فِي مَا كُوْا يَسْهُرُ وقال الذين الشوكو الوشاء الله فاعد المودوية مَعْنُ وَلَا الْوُ الْوَلْ مُرْمِنًا عِنْ دُونِهِ عِنْ مَعْ وَلَهِ اللَّهِ فَعَا الَّذِينُ مِن قِبْلُمْ فَهَا أَعْلَى الرِّسَا الْأَالُهُ خُالِّينُ ولقد يقنافي كي إقد رسولا ان اعبد والفروا يسو الطاء تنفه والمام وياته ومنهم ويتمت الصَّالالدُ فَسِيرُوافِي الْأَرْضُ فَانْظُرُوا كِيفَ كَا يُعْاقِد الكدِّين إن يُؤمَّ عِلْمَدُ وَفَاقُ الدُّلَّا عِنْ عَلَى يفل وما إون نامدين وأقدى المنابعة أيا لأسف النامن عوت للم وعداً عليد عقا وللنَّ الله التأولايعلموك لسنن فالذي علينون ويوركا

الأراد

لا ين كفروا أو كاذ الأوس الماد أعاد أناف إذ اودناه الانت للدين فيكون والدسهاج في المون بعدما فالموالية ننوفي الدياعية ولا ع الأفوة الد لوكا فوا علمون الدين صبرواو عادم يوَكُونُ وَمَا وَسَلْنَامِنَ قَبَالِدُ إِلَّا دِعَالًا وَ عَلَّا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَشْلُوا أَهْلَ الدُّكُولِينَ مُعْدُلًا تَقْلُمُونَ بِالسِّمَاتِ الدُّرُوانْ لَيَا اللَّهُ الدَّكُولْتُهُ فَيُ لِلتَّاسِ مَا نُدْلُ اليه ولملَّة يُنفكرون أفامن الذَّن مكر واالسُّات ن عنيفَ الله في الأرض أوما شهالعذاب لاسعرون أوا عليه في تقليم في عجرت اديا فد وعلي تو فاق ديم لروف ديم اوكم ووالخاما علوا النام تحايف فالاله عن المعن والنماع شيد الدوه دا دي ولله

مُعَافِي السَّمُوليِّ وَعَافِي الْأُرْضِ مِنْ وَآيَّةٍ وَكُلَّلِينَهُ ولا يستكبرون يتاون دوون و و يعالى مايولروك وفال الملا يتنذوا الفيدائين الماق الدواجدواياي فادهوك ولدما والسراح والأف ولدالة واصاانفوا ته تقون ومان وساله فَيُ اللهُ عُمَّ إِذْ أَمْسَامُ الفَعْدُ فَالْدِ بَعْدُونَ فَعْلَاذًا كشف الفير عنكم والونع منكم برق في كون ليكور عالينا ف فقيعوافسوف تعلمون وعقلود لللا بقلوبه مضياما وزقناع تاات كتشكن عالنا وعملوك بنه الناب سياندو وما يشتهدن واذا بنت عدم بالانتظام جهدم و اوه المورية يتوا وي من المجمع سود ما شق به المسلمة ام يد شدني التّراكِلاسا وما على

1

1:30

9

الافوة مثل التورو تدالمنا الاعدوهوالعوية لكُمْ وَلُو وَلَقَدُ اللَّهُ النَّاسَ بَطَامُومًا تُركَ عليها من دا بدولون بوغره إلى اعالسم فادا فا العلولاسطا وون ساعة ولاستقيامة وعولوت تلهما لرهون وتصف السنتوالين والحسير لاحرمات فالتاروا فأمفرهم الما إُسْلَنَا الْمُمْرِفُ قِلْلِي فَوْتِي لَوْ الْشَيْلَا لَا الْمُ هُو لِيَهُم الْمِه وَفِي عَدَا لِيلَا مِ وَمَا أَوْ لَنَا عَلَمانَ الكتاجالا لتبن والنبي انتلف فيوهدي لِقُومٌ يُومُونُ وَالنَّدَانُونَ لِمِنِ السِّمَاءِمَا مَّ فَاحْدِلِهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بَعْدُ مُوْلِهِ إِنَّ فِي ذِلْكُ لَا يُعْلِمُونِ مِنْ مُولِدًا قالم المسترماني علو لامن المرادة ودم لينا خالماً ساتفا للشارين ومُن عُما النفر

والأعثان تعذون منه سكراور زقادساان في دُلِكُ لا يَدُّلْفُومُ يَقْلُونُ وَأُوكُ دَافِي لَا الْغَالَاتِ المخذعون المنالسة تأوعن القعومما عرشه علمون كل التواد فاسلة سال المن فالأغرج بطونها شواب معتلمة الواند فيد شفاؤلك التهي وللعالا يدلموم سفلرون والمنطقة تعرسونيا ومنعم ودالي أردل العركيالا يعام بعد علينا إِنَّ السَّا عَلَيْمُ قَدْ يُو وَالسَّهُ فَقَلْ مُقْتَمَ عَلَيْهِ فَقَالُ فَاللَّهِ وَفِيلُوا بِلِحَي دِدْةٍ عِلْمُا مِلا الْعَالَ الْعَالِمُ فَيْهِ فه سواء افرهة الله يحدون والله بقالة من أوواجا وبصل المفااو والعلم سان وقفدة ودرقكم رعن الطَّيّات أَفَالْبَاطل وُمْثُولُ وَيَعْ إِلَيْهِ مُرْكِود ويعيد وف مع دوف الميامالا الك فردقا والتعاب

والأرض فتأولا يتعلقهاع فالمنتقر والملافا اق الديعاء وانح لا تعليه فعرب الدفالاعد يتدعل في ومدر قناوينا رزقاد ومندس وجهرام ستووت الحدثدي عين وغرب المنظلة رجاس عد الملايقة دعلي في ووروا المرازاة الما وهوا عاد خدم ستوى هدوس بامر بالفدلوه صراواستقي وتدغيك لشحات والأرثوه فالمد السّاءة الآكا للمعداده وأودات المعلام في والنداند عكرون مطوص أمهاتكم فلمون شاوعل للم المع و الأيضار و الأفيدة العلم تشكرون الم يروالكالطبوستوات في موالسَّاء ماعسكه إِلاَّا لَيْدُاتِ فِي ذَٰلِكَ لاَ يَاتِ لِعَهُ مُوْفِيْفَ وَاللَّهُ عِلْ

مع ترسكنا و دعل لا عن علو دالا فا موم تنوتها يوم فلنكرو يوما قاعتة ومن أموافها واوبارها واشفادها أفافا ويعاعا الخعي وأته يُعلَّلُهُمُ مُعَا عَلَوْ فَلِلا لَا وَحَعَلَ لَكُمْ عِنَ الْحَالُ الْنَا نَافَ يقرفتن على والمرساءية فادول أأفاعلا للاغالين يعرون فدا تناع ينكوفها والفرع الطووك ويوم نيعت عن مل أمد شهيد أغراد يودن للذين كفرواولا في ستقشف واذا واعالبيك الفذا يَ فَلَا تَعْفَعُ هُمُ وَلَا وَيَتَلَّوُونَ وَأَزَّاداً؟ الدِّينَ الْسَكُوا شَكَاءُ وَقَالُوا دَيْنَاهُمُلا مِنْسَكَاوُ مَالَّتِ كَنَا تَدْعُوامِنْ وَوَلِكَ فَالْقُوا إِلَيْمِ الْقُولَ الْكُرُكُونِيْ والتواالي اليدوفيد التاح فرعو ماكانوانية وك

الذي كفرواومدواعر سيل الله ودنا وعنالا الفذاب عالم نوا ينسدون ويوم نعث في كل أمَّة سَهِيةُ اعْلَى وَ انْسَاءُ وَيُمَّا لِكَ شَهِيدًا عَلَا فَوْلَّا وزُ لَنَا عَلِيلًا لَكُنَّا مِنْ قَالًا قَالُمُ عَنَّ وَهُدُعَ وَهُدُعُ وَمُرْعَةً وَهُدُعُ وَمُرْعَةً وشري للمسلمين إن الناع مولم لفد والافسات وَإِينَاءَ ذِي الْفَرْكِي وَيَهْنِي عَدِ الْغَيْنَاءِ وَلَلْكِوالِيْفِ يقظم لفلكم تذكون وافوا عهداته إذاعامدم لاستقبوا الأعاد بقد توكيد فاوقد عمام العليم تفيالا إدانته يفلوما تفلوت ولا كوفا كالتي تقفت غذها ون بقدة و قالم نا تحدود ايا تلج عالم ساء ن تكون المد في ادبي من المدا عالم وروز المداور وم الفية ماكنة في تتلفون ولوننا والما امد واحد وولود يفر عد ساء ويهد عاد ساء و

النة تعلوك ولاتعدوااعانه فالسكون بعد شوتها تدوق السود عاصد عَدَّاكِ عَظِيمُ وَلا تَشْعُولِ مِهِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ و فعول إن التم تعلي ما عند كم بنقد وما الله باق وليعز بر الربي ميووالعرم المسي ماكانوا يقلون من علما كامن دراوانية هومون المينا يوة فينة وليزين الدونا فين فالأوا بقل فأذاقوا والمقالة فاستفدا تلو الثقال المبير المهلس لله سلفات علم النين المتوا وعلى در يوكون الغاسلطان على الذين سول ندوالذي عيد مقدف وإذا يدنا ايكم أن أيدوا تداعم عاينز الفاس بَلُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ قُلْ مَرْ لَدُ دُوحِ الْعَدْسِ هِن دَبَلِينَ بَلُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ قُلْ مَرْ لَدُ دُوحِ الْعَدْسِ هِن دَبَلِينَ تُنهُ الدِّينَ امْنُوا وَهُدُي وَشَيْكِ الْسَاعِينَ وَلَقَدْ

عَيْ وَهُذَا لِمَا يُعَرِينَ مِنْ اِنَّ الَّذِينَ لَا المانة وعداؤ عداعة اعداد المعقامة يفقر كالكرف الذين لأنوفن بأباء المأد الماذبون معاكن ما شدمن بقد اعا تدالا مو و معلمات الأعاد ولكن الله مناح والمستفيد عنا تدوم عنا وعفات استنواالموة القناعف لأفرة وأقائفا هَدِي النَّوْمِ الْمُؤْتِ الْوَلِيْكِ لَّذِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ وه والمارة وأوادات والفادلي و في الأحدة والحارث عاق والت مروامي بعد ما فيوا عرامه واومه وال وللقدمن بقيدها لقفود

عادلت نفسها وتوقي والمراء ووافان وضويا تلفنال وية كانت امته مقصم ردد فها دعد المنكم في المنافقة الله المنافقة المركبا والحج والخوف عالم واليستعول ولقه فاءم رسولونه فكذبوه فا فذم العداد فلواميا رزقام الله عالالاطنا وانسكروا نفت وكنتم أيا وتفيدون أغا ورعلام ليتدوالة ولحمالية وماأعل لفياته بدنن اصطريب باغ ولاعاد فاية التدغور رعي ولاتقولوالا تصف السنتام الكدب هذ أحالا لوهذا والمستع عَلَى اللَّهِ مَا لَهِ إِنَّهُ الَّهِ إِنَّ الَّهِ إِنَّ مِنْ عُدُونُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يفلحون متاع قلله كوعذا لله وعلالذي صادوا فرمناما قصصنا عيراس وبأوطانالفاغ

وَلِكُنْ لَمْ وَالْنَفْسُهُ يُظَلِّمُونَ عُمْ إِنَّ ذَا مَاللَّذَابِ علوا السور عمالة في تأبوا من بقد ذلك واصلح التاوتك موريعوما لفنو ووسي انتارها تُا تَتًا مُنْفِقًا وَلَمْ لِلْعَامِي ٱلْشَيْرِينَ شَا وَأَ لا هيا عقد وهد الحالي من اطفيقة واتناه في الدُّ نِا مُسْتَدُّوا مِنْ فَالْأَفِرَةُ لَنَ الصَّالِمِينَ عَ أو منا الله الدات وملد الرقيم منفا وعالمات عِنْ الْمُشْرِينِ أَغْلِهُمُ السَّيْدُ عَلَمُ الَّذِيرُ اعْتَلْفَى فيدواق د المالح المن وم القيد فعالم والعد يَتْلِفُونَهُ الْمُعْلِلِي الْمُسْلِلِ لِلْمِيالِكُلِمَةِ وَالْمُعْلِمِ لمنة وخادم الته فافسر اقرباره وعلم ملكن سيله ومواعل الهندي واسعافت فالم عنالا عقدة ولأن معزة الودرالما بربن وأماد

ومامعوك الالمشدولا عرد عليه و عَا يَكُونُ إِنَّ اللَّهُ عَالَمْ الذِّيكَ أَتَّوْ الدِّينَ المعدالافع الذي بادكتا ولدلنو مُدُوالسِّيعُ الْمِيدُ وَأَيْنَا وَ وَالنَّادِ وَالنَّادِ عديًّالِينَ السُوائلُ لا يَعَدُو المِنْ و وَيُوكِيلًا ويعن علنامع نوج إتفاطك عبداً شكوراً المنافقة والمناعة المائية ن ولتعلق على المعالم فأذا عادويدولها ناعيل عاد النااول الرسويع فاسوافالال لدًا روكات وعدا مفولاً عرده الدالية وامدوناع

المراعوال وشهنو حمانا ما كونفيرا فرة لسوواد فوهد وليد علوا استد وعلوة أول عرة وليتعرفا فاعلواتتعا عي ف بحكروا سعد عرعه الوجعانا ومعانا وم قصرا القفة القراد مدى للتي فقود ومنه الدن على المالات المالة والمالة وأتَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَ اعتدنا في عندالا ويدع الإنساك بالتس دغاءة بالحفروكا عالوناك عجلا وبعلنا الباوالنها والسي فحوالة اليواليا عِمَلِنَا أَيَّدَ النَّهَا رِمْيِقِعِدَةً لِسَّفُوا فَفَا لَا مِنْ دَيَّكُمْ ولتفاعواعد والسنين والساع وكلش فقلناة بالا ولل إنسان الزمناة فالثرة في منعه

عليها الغول فد مونا تدميرا وكم فلتأوان س عدو و ف رائد و عاددفه عان بويد العاملة عمانا لدينها فالماني ويند الم عدمولاء ومولاء من عظاء دلا كانعظاء والمنعقل والمنظركيف فقلت وعلى عفوو للأعرة المردد فا تواكم عن

لا يموام المالم الوقيم ومنوما عدولا وقف ديك لا عيد واللاانا لأوبالوالدين الس امّا سَافَقَ عَنْدُ لَيَ اللَّهُ وَ عَدْعًا أَوْ كُلُّ فَي أَوْلًا فَي أَوْلًا فَأَلَّ اللَّهُ اللَّهُ في الحِدُولا تَهُدِفا وَقُلِمُ الْحُولاكِ مِنَا وَلَقِيمَ فَيَ فِنَاحَ الذِّ إِمِنَ الرَّحِيةِ وَفَا إِنَّ ارْحُهُمَا كُمَّا رَّتَانُ ا ريكم على عافي تقويم إن لكو و الما المان في المان للأوابين عفووا والتوذاالموكي حقاوالسلين وأن المتبياة لا يُتَوِّدُ تُندُواً راتُ الْمُدَّرِينَافًا اِثْوا قَ النَّسَامِعِيورُ كُانَ الشَّيْطَانُ الرَّبِهِ تَعْدَا وَامًا قُرِقْتَ عَنْهِ النَّفَاءُ رَحَدُونَ رِّكَ تَرْدُهُ فَأَفَّلُ وقرلاً مسوراً ولاتم بدائله فلو له الانتقال ولا تسعها لم السع فقف ملوماً عبوراً إنَّ رَبُلُ سَمِ الرِّزُ قَ لَنْ شَاءُ وَتَعَدُّوا لَهُ كَانَ عَادَهُ

فيوالمها ولا تقتل الولادكم فسيد الملاق فَهُ وَانًا مِلْ قَتْلُمْ كُان عَطَا لَيْراً وَلاَقْتُ الْوَا نَهُ كُانَ فَا عِشْدُ وَسَاءَ لَيْنِيالُهُ وَلا تَعْلَوْ النَّسْرِيَّةِ حَمْ النَّهُ اللَّهُ الْحَوْ وَمَنْ قَامِهُ اللَّهِ مَا فَقَدْ حَمَانًا لَولِيَّد الطانا فالاستف في القُتل ندكان منفوراً ولا تَعْرُبُواْ مَالُ البِّيمِ لِلَّا البِّيمِ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاوْقُوا لِمُلْفَهِدُ إِنَّ الْفَهْدُ لَمَانُ مُولًا وَاوْفَاالْلِمَا راذ إطرة وروا ما لقِسطا والسبقيم ذاك وواد تُأويلًا ولا تَقْدُمُ السولُكِ مِنْ النَّمُ والنَّهُ والنقاد كل ولطف كان عند مسؤلاً ولا تترفي لا عالم مُرِعًا إِنَّكُ لَن يَحِقُ الْأَرْفَ كُن تُبَلُّمُ الْإِيالُ لُولًا كُلُّ وَالْعَامُ لَ يَعْدُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اوق اليلامي ولا من المكمة ولا يتمال الم

المااخر فللقرق جهتم ملوماً مديد أ افاسلم رتكم النبعن واتخذ من الكيدة أنا ترا الكرلنولوك قُولًا عَفَامًا وَلَقَدُ مُعْرَفُنَا فِي هِذَ الْقُولِ لِيدَ وَوَاوَمَا يريده الانورا قالوكات مفداً في كايتولون إذا لابتغوالك وعالمورسيلا سحاته وتعاليما علوً أكبوا شَيْح الْالسَّوات السَّعُولا وَوَقَعَ ونيور والنامين فترالا يستم عدد ولكن فقط بيعه الله عام الماعد الما المال المال لْنَاسِيْكُ وَبِينَ الَّهِ يَعَالَيُونِونِ بِالْأَخِرَةِ حِمَالًا وَدَّا وَ بَعَلْنَاعِلْمِ قُلُومُ الْمُثَّةُ أَنْ يَتَعَمُونُ وَيَ فالووقوا وإذاذكرت ركع فالقال وم ولواعد ادماده مورك غن اعار عاستمون اذ يستعر ب الماء واذ ويحو واذ يقول القالون

التسقيق الأرعالا مسي والمنظر كمن فعدواك الأمتال وفالوا أستطيعون سيلا وفالواليذا كَتَاعظامًا ورَفاتًا انْتَالْبِهُونُ ثُعَلْمًا عِنْدَالُهُ الْمُعَالِّةِ لِللَّهِ قاونوا عارة اوقد سالاوقاقا عالمع فهدود فسقولون عيدنا والدي فطرة والمردنين المادوسية ويقولون في عيد الدون ويا وم يد عو كوفستيسون عجد لا و تطنون الدائمة الْاقِلْيَالُا ۗ وَقُلْ لِهِنَا دِي يَعُولُ الْجَرِهِ الْمُرَاتُ النَّيْلُ يَهُ عَ سِنْ وَ السَّيْطَاتَ لَا تَسَالَ عَدُوالْمِيَّا ربيم اعلى المان ال ارسانا المكيم وكياكم ورتك اعلى فن في التحاية الأرف ولقد فصّلنا بعنوالسّية على لفظ والسّناداف زُورًا قُلِ دَوا الدِّينَ زَعْمٌ مِنْ وَنَهُ فَالْأَيْكِونَ

الفير عنام ولا عوالم أوليا والذب لد الى رة الوسلة اله القدورود وعاف عداله التعد المدلعة كالمحدو والموق يد الاغراق الما قابو والقيدا عَذَابًا شَدِيدًا كُلُ وَلِكُ فَي الْكُتَابِ مُسْفُورًا وَمَا منعنا الدوسل الأيار الأات كدر هاالأولى والسَّناعُود النَّاقَةُ مُنْفِرةً فَقُلْمُوا هَا وَمَا رُسِلَ باللايات الاعدوية فأ وادفانا الفارة وادافاط بالتَّارِوْمَا يَعَلَنْ الرُّولُ الَّهَا رَيْنَا لَوْلَا فَتِنَّا لِلَّا فَتُنَّالِنَّاسِ والشيرة اللعونة في الوات وتحق فالموند والا فياناكيا واذفانا للمنيكة اسعدوالا فيعدوا الاً الليوقال ( سعد لي علقت بلينا قال رايلك هذا الذي كرمت علي للن اخرت الى والقيمة لاحقا

وَرَيْتُهُ إِلا قِلْهُ فَالْ أَدْهِي فَي يَعْلَى مِنْ فَالَّا وروم المرود الواستفرز من استطاق بعو الدوادا عليه خالد وردال وغاده في لأ والولاد وعدم وماعد والتيطان لاعود التُ عَنَادِي لَي كَالْمَ عَلَيْهِ لَلْمَاتُ وَمَنَى رَبَّا وَمِيلًا وتلوان عوزى المالك في العولسية أمر ففيله المدكات بتمديدما واذاستة القوق البحفاس الأانالافاما أعدل المراعوضروكات الإشات فَوْدُكُ أَفَاضِمُ لَ يَصِفُ لَمُهُمْ اللَّهُ أَوْدُ لُهِ } علية عاصاً علا عَنْ الله وسالا المافنة لا يعتد فندتا رة افرى فرسا عليكم قاصفاً من التي في عالفوع عمر لا يتد للمعلنا بديسها ولقد ومناية ادم و تلناه في الروالي ورزفناه مراليتات وفقلناع

و فقلنا وعلى كندم في علمنا تقفيلاً فوم يرون تامولا غلموت فتالا وسيكان وهن وفي الأعرة اعمروافع سيلا والتكادوا يفتة الدي الذي الحمينا الالالتفاري عليد وَاهِ الاَ الْعَدُوكَ عَلِيلًا وَلَوْلاً النَّهُ مَنَّا اللَّلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلاً النَّهُ مَنَّا اللَّه زُكْ إِلَيْهُمْ أَنْكُا قَلِيالاً وَإِذَّالاً وَالْأَدْقُنَا لِمُفْعِقًا لِمُ ومُومُ اللهِ اللهُ ليستمر ونا عرم الأرق ليتوهوك منها واذًا الأيلين خِلافَكُ الْاقلِيلا سُنَة مِنْ قَدْ السَّاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا عَدُ إِسْتَقِنَا تَعُ بِلا ﴿ أَقِمِ المَّلْوَةُ لِلْعُوالِ النَّمْ الْ وَالْيَا وَقُوانُ الْعِمْ لِيَّةُ وَانَ الْعِمْ لَا نَصْفِهُوهُ الْمُعْمِلُ الْمُسْهُودُ ومدالرافهة مدنا فلة العنسان سفتاروا

قَاعَامُ وَ الْحِدَادِ قَالَ مِدْ فَالْمِدُ فَالْمِدُ وَلَفْرِجِيْ مخت صد وولجع إلى الذنك سلطانا صيرا و قُلْ جَاءً الْحُرِّ وَزَهَنَ الْبَاطِ إِنَّ الْبَاطِلُ فَانَ زُهُوقًا وثير أمن القراس ما في شفاء ورحد الموضين ولا يزيد الظَّالِمِينَ الْأَفْسَارًا وَإِذَا أَنْهَنَّا عَلَى الْأَنْسَانِ الْعَرْضُ فاعتا بدولة امتدالشوا لاتوساقا كالعاعلة عَالَمَتِهِ وَتَمَاعِلُمُ عَنْهُوا مَدِي سَلَّالًا وَسُلُونَكُ عَن الرّوح قُل الرُّوح فِي أُمِود تِي وَمَا الْمِيمُ مِن الْفَلَم الأَقِيلَةُ وَلَقُ شَيْنَالَنَهُ فَيَقَالِلَّهُ وَالْفَالِلَّالِيَافَتُهُ لأجُدُ لِكَ يَدِعَلُنَا وَكِيلًا لِلْاَحْتَةُ عُنْ ذَا وَانْ فَعْلَلْ كَانَ عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُ الْمُعْدِ الْمُعَمِّ الْأَنْ وَإِلَّا مُعَلِّمُ أَنْ يَا وَاعِثُولُهُ ذَا الْمُوارِدُلا يَا وَن عِتْلَةً وَلُوكُانِ اللَّهِ الْمُ لمعفرظهيوا ولقد عدَّفنا للنَّا مِنْ هُذَا الْهُوَالِيْنَ

لِمُنْ فَأَذِ أَنْ أَلْتَا مِلًا كُوْدًا وَقَالُوا في تغولنا من الأرض سوعًا اوتكون الزهنية ل عنب فتعد الأنها وفلا ما تعبد اوسم لسماءكا زعت عليناكسفا أوتاق بالهواللك فِيلًا اويكون لك بيت في دخوف اوتوفي دَيْ هُ إِنْ إِنَّ شَرًّا رَسُولًا وَمَامَنُوا لِنَّا رَاتُ يُومِنُو فاء م الحدى لا أن قال العد المنه بشوالا المن في الأرض المكت عنوات علمينان الزانا المرتد كان ساده فعارا سارا ووريد لهتووس فيلافك تحدلوا ولياءم دونه

والمنافقة والمافقة المنافقة لفروابا ياتنا وقالوا أنذا كتاعظاما ورفاتا يُنَا لَمِنُونِ وَمُعَامِّدُ مِنَا اللهِ وَالْرَاسُانِ عَلِمُ السَّوادِ وَالْأَرْضَ قَاء وَعَلَمَ الْتَعْلَةِ عَلَيْ واجالاً لأريب ويدفائ الطّالور اللّا لفورا قل والنَّرْعَلِونَ عَوَالْمُ رَجْعَ دِي إِذَ الْأَسْتَمِنَةِ الإنفاقة وكان الإنان قنورًا ولقداتنا ويع رسنعا ياد منار فشاري اسرائل إذ عاء وفقال لَدُوْ عَوْنُ الَّهِ لَا فَأَتَاكَ مِا مُوسِي مُعْدِدًا قَالَ لَقَد علمت ما أنو لهو لا والأد والشموات والا دفي فيالي واتين لا فلنك إفريم والمنورة فارادا فيسنفره مِنْ لا رَقِي فَا عَرِقْنَا وُومِنْ مُعَدِّمِنَا وَقُلْنَا مِنْ ا لية إساري المنوالان فاذا باءوعد الموة فيا

لَهِيفًا • وَبِالْحِ أَنْ لَنَاهُ وَبِالْحِ : زَاقُ مَا أَرْسَلْنَاكُ الامنتياكونديرا وقوا كافرقنا ولتوا وعلالتاس عَلَمْتُ وَنَوْ لَنَاهُ مِنْ لِلَّهُ قُولُونُوا بِدَاوُلا تُوْمُوالِتُ الذبداو واالفار فيلها واتلعلهم غرود سيداويولوت سيخات رتنا انكان وع فَقُولًا وَغُرُونِ الأَدْقَاتِ سَلَى عَاوِيزِيدِهِ قِلْ عُوالسِّدَا وا وعُوالدُّ عَنْ أَيَّا مَا تُدعُوا فَلَدُ لَا مَا الحية ولاجتهد بمالا والعولا تناوت فاولين ين ذُلِكَ سَيلًا وَعَلَ كُدُسُوا لَدِي لُمِ تَخِذُولًا وَلَهُ يَكُنْ لُدُشْرَ بِلِغُ فِي اللَّهِ مُولِي مِنْ النَّالِي وَلَهُ مِنْ لَدُولِي مِنْ النَّالَ فَ الذي انزل على عبدة التاب ولم

عَدِيًا فِيمُ لِينَدُ مِنُا سَا سَدِيدًا فِي لَا مُعَالِمَةً وَمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمِينَ وَمُ الدين يولون المالنات أقوا فواحسنا مانني ابدا وينودا لينزفالوا أتخذ اللهوكدا ماويد ولالا بالها كبوت كمع تخرج ب الوامع التعويد الأكنيا فلفلاف افع تشك على فاده إلى كم وُمُونُ الْمُدَالُمُ مِنْ الْمُدَالِكُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ دِينَةُ لَمَا لِنَالُومُ لِيَ السَّنَ عَالَا وَإِنَّا كَاعِلُونَ مَا عليهامميدا فروا المحسكات العالية الرقيم لا أون الما تناعك واذاوي الفيترالي الكف صَّالُوا رَبِينًا إِنْنَامِن لَهُ الصِّدِحَة وَهُنِي لَنَامِ الْمُثَالِّ وشدا ففرنا علي اذا في الهف سنبي عددا ع مَا وَلِنْعَالِمَ الْحَدْ بِانْ أَصْمِ لِمَا لِبِنَّا الْمِدَا لِمُعْلَا الْمِدَا لَهُ وعليك تعام الحوالة فتتأمنوا وودناه

هدى وربطناعل قل ماد قام افقالو أدنيات السُّحواتِ والأرق لو. ندعي من دوندا في المدفان كذما واذاعت الهيب وإذا غريت موضودات الشمال وفي فجو ك عُن أيات الله عن هدي الدهو الهدي تَقِلُّهُ وَالمُّالِهُ المُّالِمُ النَّمْ الْمُعَالَةُ مُ الموكذ لك يعتنا وليساء لوا

وكذلك أعقرنا عليه ليعلك أأت وعداته وأتة الشاعة لأدس فها إذ تتنا زعو ذ الن

ذلك غداللاك شاءا ته واذكو ماواذا وقاعيا سهدين رقيلا قوم بن هذارسا و عالنة الدغيب الشحوات والأرمو ايمو يدواسما وندويم وورولا شرائي علمه أما وأتأ ويخراكيك مخت كتاب دتك لأسد كراكماته تحديث دو تدملت ا وامير نشاك مع الر وقوبا لفذوة والفشة بريدون وجهدولا عَالِي عَنْهُ مَنْ يُدُرِّنِنَةُ الْجَيْوَةِ الدَّيْمَا وَلاَيْطِمْ عَفْلْنَا قَلْيَدُ عُنْ وَكُو نَا وَأَتَّبُوهُ وَيِدُوكَانَ الْوَ الحوِّين ديم فن شأ وفلوس ومر . شأ وفل عَنْ أَنْ فَالْقَالَ لِمِنْ فَا وَالْفَاطُ فِي الْمُ في سنفينوا نفاة العادم المالية

الشَّارِ وساءت مرتفقاً وإنَّ الرَّرِهُ المنواوعلا القُّالِهُ اللهِ اللهُ الله يقاتعدن جري في عهدة هار علون فها معانا ودمع دهيا والسوك ثيا بالفقراس واستمرق متكين فنهاعك الأداراء نومالغوا فسنت عرفقاً وافعرت في فيالار العرفية لأحدهما جسترس اعناب واستنافا وبعاتا بنهما ذرعاكما أبنتين آت المهاولم فالزيد شُتُاوَ يُحَدِّما عِلا فَيَ أَهُما وَكَا سَالُهُ عَرَّفَا لَالْصَاحِدِ عويتاوره أنا النوسلام الاواعد نفرا وذلى منتدوه فالمرنفسة فالماالة الاستساعة ابدا وما المن الشاعة فاعد والمن دودت إلى ﴿ إِلَّا عِدِقُ عُعِلَّا مِنْهَا مُنْقِلُنَّا قَالَ الْمُعْلِقِيدُ

اورة المؤت الذي علمات مرورة لا عَرْسَةُ لِكَ وَلِلْ لِكَنَّا هُو أَنْدُو دِي وَلا أَنَّهُ قاعد وولا أذ وعلت وتتك قلة ما فادا فَوَةُ إِلَّا مَا يُعْدِلُ وَمِن النَّا أَوَّ مِنْكَ مَا لا وَولَهُ فسرد في ان و نعن عمر عن متلك و ساعلها فسيانات الشاء فتفنح مَهِيدًا ذَلَقًا مَأُونِهِ وَفِياعُورا قَلْ سَطِيةِ لُوطَالًا والمُطَعِّدة عاصح يتلب كفيد علي فاأنو فيها وقع فاويدعا عرو شِهَا وَيَعُولُ مِاكِتِمَ لَمُ الشِّ الْعِيرِيِّ الْمِدِّ الْمِدِّ الْمِدِّ الْمِدِّ الْمِدِّ الْمِدِّ تن له فيد ينمبر و نه من دوره الله وماط دوية مناللا الولاية سالحة هو عيرتوا يا و فيرعم وأضرب ومتل الحيوة الدتاكا وانزاناه وا فأغتلط به تائا دالارس فامنح مشماند

وكات الله على في وتيدا ألالوالسفاية المنوة الدنيا والنافيا كالمتالحات فعوند ولك تُوا مَا وَفَعِلُوا لا وَوَمِ سَيْرًا لَمَا لَوْرَ وَالْأَعْمِ المردة وحشينا فوالم نقادة فهما عدا وعرضوا على وتلف صفا لقد يشتى ناكا فلقنا م اولور مازع الدي مع الموعد الووف التاك فتر والميدين مشفقت متافيه ويقولون ياويان مُال هُذُ اللَّهَادِ لا يُقَادِدُ صَفِيرٌ ةُ وَلا يَسِيُّ الْلاَّ أحميها ووجدواما علوا طافعوا ولانطاء المكت والمفان المائكة المحدوالأدم فتعدوا لأألسي كا ن موالحر فنسع عن أمر ديد افتقد وند ووته اوليادي دون وه الرعدة شرالقا اس بدلا عَالَقُهِدَ فِي قُلْ السَّوَاتِ وَالْأَرْفُووَلَا عَلَى السَّا

ع و قا واي الحرود النا و فلنوالة وال ولمعدواعنها ممعرفا ولقد معرفناني فذاالقرا للتَّا و عركل مَل عَل وكات الأنسان النَّف عدلًا وماشوالتاسك يؤنوااذ جادوا مدى وسنف رَوْلِلا النَّاسِ سَعَ لا ولن اوْلات العَالِيد قبالا وما نوسا الموسلات الأميشة بدولندويين وتخاول الدور كفروا بالباطل ليد حفوا بدالحق والتندواانا تي وما الددواهز واور الله وي الاعتديدفاعضعنهاوسمفاقدمت بداواتا ماناعا و المانة المناه و في المان و و و المان و المان و و تدعهم في المدى قلن فيد والوالدا في

تاك القرى المالنا و العافاء أو عملنا لهالم واذقالهوسي لفته لأاسرحة المعج البدين أُولُمِهِمْ حَتْمًا فَأَعَالِكُمْ بَعُمْ بِنَهُمَا شِيَا مُوتَهُما فلتند سيادق البعرس افكتا فاورا فالرانيد التَّنَا عَدْانُونَا لَقَدُ لِعَيْنَامِنُ سَفِيزَا هُذَا فَسَا قَالَ الْمُ ادْاُ وَيْنَا لَيُ الْقُعْوَةُ فَاتِّن سَتُ الْعُدَّةُ وَمَا أَنَّا إِنَّا الأالشيطان أن أذكولا واتحذ سيله في البوعيا قَالَ وَالْ مَا كُنَّا بَعْ فَا رَدَّ اعْلَمْ أَنْ رَفِيا فَسُمًّا فوقد اعبد اون عبار دما انتناه رحة من عندنا وَعَلَمْنَا وَمِنْ لَدُنَّاعِلُمُ قَالَ لَهُ مُوسِي هُلِ النَّفَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِمَّا عِلَمْ وَمُدَّا قَالَ إِنَّا لَكُ لُا سَتُّما

=

برا وكيف تصاريك مالم تعطيه فير فالستحدي إن شاءً المناصارًا ولا عم للواص قَالُ فَارِ النَّفِيِّ قَالَا سُلِّكُ عَنْ شَيْحِةً الْمُؤْذَ لَكُنَّا وْدُولُ فَانْطُلُقَا فَيْ أَوْادُكُما فِي السَّدِينَا عَفَرَقُهَا قُالُه أَخُرُفُتُهُ إِلْمُؤْفَ أَهُلُهُ الْقَدْ حُنَّكَ نَتُما أُمَّا أَلَا أَلْأَلُوا اتك ل تستعلوه عمار قاللا تواعد في عانيت ولا ومقون امري عسه فأنطلقا في إذالقاعلا فتاله فال اقتلت نفساد كية بفير نفر لقد بي شَاكُوا قَالُ الْمُ اقَلُ الْعُرامِ لِي الْمُسْتِطِع فِي صُمرًا قَالُ إِن عُالِتُكَ عَرْضَ مِعْدُهَا فَالْمُقَادِ قَدُ بِلَفْتُ مِن لَدِيْ عَدْ اللَّهِ فَأَنْظُلْنَا عَيْدًا وَأَنْظُلُنَّا فَيَا إِذَا أَيْنًا المرور واستطف الماله المالي في المالية المالية المالية فِهَا عِدَارًا مِرْيِدًا نُ يُعْمِرُ فَأَقَامُهُ قَالُ الْوَشِيكَ الْمُعْمِرُ فَأَقَامُهُ قَالُ الْوَشِيكَ

عَلَيْهِ الْعِرَا فَالْ مُذَا وَالْرِيعِيُّ وَيَنْكُ سُلًّا مِثْلًا شَا مِلْهَا مستعلع عليدم والمات السننة فتات لساله بعلون في التحد فاردة الداعيها وكان ورا والك فذكل سفيته عضا واتاالفالا وكالاطاء شَالسير في من المنا المنافعة في والديدة وللما المنافية وكوروها وكتا المرافكات لفلامين يتمان في المدينة وكان تدريز فا تَعَمِينُ فَأُونِ أَن أَبِرُهُمَ أَصْالِكًا فَأَزَّا وَتُلْحَاتُ بلغا اشدفا وستغيفا كفزعا دحة من ديك ما فعالمة عن أمري ذرك أول ما لمشطع عليد ويشلونك فري المد اليوق شاولواعيم فيدفركوا أتأمنا لدفي لأرفع اتينا ومع كليني سيا تعرادا له التروجية التروجية عان تروجية

عندها

عِنْدُهَا وَمَا عَلَمْ الْمَرْسِ الْمَا الْمُرْسِ الْمَا الْدُونِي وامال تتن فيودسنا فال امان فللهسون عدندغ وقال ربه فعدته عذاتا كرا واقا من امن وع إصاليا فالدين المنظ وسنتول لدين الوناسية مُ أَتَّع سَيًّا عَدَّاذًا لَفُومُولُواللَّهُ وحدها تقاله على ومرام حمل وس دو نهاستر كذلك وقد أعطناعا لدينخيوا فتراتيع من إذا ين التدين وجدي ووفا إوما لأيكا وو ك يُسْتَهُونَ فَوْ لا قَالُوا الْ ذَا الْعَرَّيْنِ إِنْ يَا يُوجِ وَمُا يُوجِ مَصْدُونَ وَالْأَنْ فِيْهِ الْمُ عمر الن فر عا علم ان عما بسنا و سوسد فال ماملة فنه رقي عموفا عسون سوة المع وسوردما الوف دوالهديدة إذالاوعا

المدفين قال أنفخ لفة إذا يعله ناراقال أتوني اوزغ عليدقطرا فااسطاء الن علهروة ومااسطا لدنشا فالمنداد حدون رقي فإذا جاء وعددي جعلده كادوكات وعدرت فقا وتركناهم ومد يوج في بعض و ثفة في المتور فحفنا وجها جهم ومنز للافرين عرضا الديدة عَلَيْنَ لَمُووا إِن يَعَدُ وَاعِلَادِي مِنْ دَوْ ولياء إنا اعتدنا جهم الخافرية نزلا فأفليني لأخسين عالا النين على مقية في المنا بوت الفريد و و و و المال الدين بانات و ولقائد في اعالوفلا عمر و ممة وذيا والعضوا في جهم عاكفو والواعد

1. 300

2 2 2

200

وا

- P.

100

إِذِهِ وَمِلْ مُوْواً إِنَّ الَّذِيرُ الْمُوا وَعَلَّوْ السَّالِيَّا عانت وجنات المددوسونولا عالدين فهالأيف عَنْهَا عُولًا قُلُونًا وَالْعُرُونُ الْعُرْمِدُ ادَّا وَلَهُمَاتِ دَيَّافُونُ العوقيل التعد لهات رضو أو فناعله مدوا فَالْقَالْ مَا يَشَا فِللَّهِ وَيَ الْمَا أَعَالُوا لَهُ وَالِمَا في كان يوعوالقاء ديد فليع إعال صالحا ولا شية بفادة وتبدافوا سوءسستاناو والمام وكرد عبد والمتعدلاة ادْ نَادِي رَبِهُ نِدَاءَ وَفِيًّا قَالَدِيًّا إِنَّ وَهُي الْفَطِّهِ مِي واشتعلَالُوْ الرشياع الوالت بدعا ياورين وَايْ فَفْتُ الْوَالِيَانُ وَرَا فِي وَكُمْ نِيَ الْوَالِي عَاقِرًا 

واجعله زية رضيًا في ذكوتيا إنّا نبت اليه بعالم المسلم عَيْدُ مُعْمَا لَا مِنْ قَالَمِينَا قَالَدِتَ لَيْنَا مُونِ لَيْعُامُ وَكُانِ الْمِرْكِي عَاقِرًا وَقُدْ الْفُتْ عِنَ اللَّهِ عِنَّا قَالَ كَذُلِكَ قَالَ دُبِكَ هُو عَلَيْ مِينَ وقد عَلَمَ الْمِنْ قَبْلِي وَلُمْ لِكُ نَشِيًّا ۗ قَالَ رِبِّ اجْمَا كِيًّا لِيَّةُ قَالَ اللَّهُ لَكُلُّكُ - كُولُ النَّارِ ثُلْثَ لَيْالِ الوَّيَّا فَيْدِجُ عَلْمُ قُوهُ وَالْحِرْدِ فَاوَى اليَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْعَنْمًا لَمَا عَيْفُوالَّالِهِ فَالْحَالِمُ اللَّهِ فَوْاللَّالِ بِعَوْةٌ وَاتَّيْنَا وُالْعَلَمُ صِيَّا وَعَنَا نَافِ لَدْنَا وَذَوْةً فَ كالتنقيا وبوابوالديد ولمركونة واعميا وماد عليديوولد ويوم يوت ويوم بيفت فيا واذكوفي للتاب مريم إذ انتذت عن أهله الما من التوقيا فأعنه مِن دُوعٍ خَامًا فَارْسُلْنَا آيُهَا رُحْفَا فَمَثَّلُهُا شُلَّ سُوليًا خَالَتُ النَّهِ الْمُوحِينُ مُنْكُم النَّالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال

قَالَ إِنَّا آنًا دُسُولُ دَبِّكِ لا هَبُ لَا عَلَامًا دِينًا قَالَتُ الَّذِي يَكُنُ لِي عَالَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَمُ الْأَوْلُمُ الْمُعْتَقِيدُ وَالْمُوال بَفِيًا قَالَكُ النِّافِ قَالَ رُبُكِ فُوعَلَيْهُ مَنْ وَلَجْعَا يَدَّ للنَّاسِ وَرَحُدُّ مِنَا وَلَا نَ امْرًا مَتَّمْسًا فَالْدُ فَأَنْسُدُتُ بِدِمُ لَمَا تَصَمًّا • فَأَجَاءَ هَا الْخَافِرِ إِيْدَ النَّفُوفَاتُ يَالِتُومِتُ قَالُهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ فناديهاون تجنها للا تخري قد يعل بلي تعاليا وَهُزِّي اللَّهِ عِنْدِعِ النَّفُلُةِ سُافِظُ عَلَيْكِ وَلَمْلَاتِي فطي وأش كي وقرى عينا فأما ترين و البشاعة فعولياتي مدد والرحي موماقان المرايم فَأْتُ بِهِ وَمُهَا تُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال بالغتافرون ماكات أبولها أمواء سوء وماكان امْلِعُ بِفِيًّا فَأَنَّارَتُ الْيُفْ الْمُ الْمُعْنَ لَكُمْ عِنْ كُلِّي

في المهد صبيًا خالات عد الدا على اللهاب ويعل نَيَّا • ويُعِلِّهُ مُنَّادِمًا أَيْمَا كُنْ وَأُومِنا فِي الْعُلَّةِ والركولة عادمة قتا وبرابوالدق ولمعط عَادًا شَقَا والعالام عليه وولدة وومع وومالعت في ذلك عيم الرويم ولا الحق الذي فيد عمر وك ماكان سال يتعذ والديم اذ اقض المرافي على المكن فيكون واق العدي وديام فاعسوه فذار فالمستقيم فاضلاف وف سنع في الذير كفرو ابن مشهد ومعطيم اسمع بووابعد يوم الونالن القالدي الو في فلا إسم واندو ووالحسة ادفي الم وع في عَمَالِةِ وَعُ لا يُؤْمِنِي وَالْمَاعِينُ وَدُلُانُ وَعَنْ لِلَّهَا وَالَّذَا يُرْمُعُونَ وَأَدْ لُوفِي الْتَالَ بِي الْمُعَالِمُ اللَّهَا لَ يُرْهِمُ

اند

مُنْ كُنُ مِن مِنْ مِنَّا مُنَّا وَاذْ قَالُولًا سِهِ يَا الْتِلْمِينَ مالاسمع ولا سمرولا مع عنك شاعا الت ال فاويز وَالْوَارُ مَالُوكِارُكَ فَاتَعْ آمِد الوصلالا إِعْدَاطًا سُولًا فَيْ الْتُصْلِيدُ الْتُسْفَا وَإِنَّ الْتُسْفَا وَإِنَّ الْتُسْفَاتِ كُلْنُ لِلْرِيْنُ عَمِينًا فَإِنْ إِنَّ إِنَّا أَوْلُوا فَالْفَالِينَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِعُ الرِّجْنِ وَمَتَكُونُ السِّيطَاتِ وَلَيَّا قَالَ الْمُعْتَ عرافة بالرهم لمن المستدلا وساء والمعدي في فقيًا واعتزلم وما دع عصور والدوا يِّعِينُ الْوَلْ بِهِ عَلَوْدِي شَعْبًا فَلَمَا اعْفَا وما صدوك مددوك الدوها الماسية وهعو وكلا بعلنا نبيا ووهينا ومددح بناوعملنا و الله والمرافعة والمرافعة المالية المالية

مخلصاً وكان دسولاً نِسَّا وَنَا وَيَا وَمِنْ فِاللَّهِ الأبن وقيناه عنا ووهناك ورفتنا أغاه هدوسيَّتًا وادكوني النَّار المعيلَ تَدْكُ عِلْاقًا الوعد وكات دسولانيا وكاسما والمناطرة وَالزُّكُوةِ وَكُمَا سَعْنُهُ رَبِّهِ مُرْضِيًّا وَادْكُوفِي ٱلْلَّتَابِ إدويوا تذكا عصد نقانسا ورفعنا لاكاناعاتا أُولِينَاكِ النِّيرُ الْفُعَلِّيُّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّيقِي مِنْ وَيَكُ ادم وعق حلنامع بوج وعي ذرية ارهم واسال وَمِنْ هُدُ مَا واعْتَثَا إذَا عَلَهُمْ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَالَكُونَ فروا سيداوليا فالمناس مدو فالناعط المتلوة وأتعوا التهوات فسوف لمقود عيا والأ منتاب والمن وعلى الكافاوليك يدفود المنته ولايفالي شياً عِناج عدوالتي وعدالور عيادة

بالين

الفساله كا سوعد وعاتما ولا سمع بي فها لَوْ الْاسلاماوة دوة فيها بكرة وعشا بلك المنالقود فوعادناه كالاناتا ومانتة الأناور تك له ما بعن الله مناوما ولفناوما به وَلِكَ وَعَالَمَا وَتُلِكَ نَتَ الْتَحُواتِ وَلَا يُعَالِدُوالْمِ وَلَا يُعَالِدُ وَلَا يُعَالِدُ وَلَا يُعَا وما سهما فاعيد وواصطبر لفناء تدع تفالدي ويتول لاشان إء ذاما وشاسوف الموج فقا اولا يذكرالا شاعاتا قلقناه عن قباة لميك شياً وَوَرَ لِمُ الْعِيْسَةِ وَالشَّيَا مِانَ مُ الْمُعْمِدُ فَوْ لَكُ بهنم خياء لنوع يون الشعة إلى المتعلقة عِنًّا فَي الْمُرْعِلَى الدِّن واولى فاصلتا والنَّا الأواد دهاكان علرة ارتحتا مقفقا أغرينع النو الْقُواْ وُنَذُ رُالظُّ لِمِينَ فِيها مِثَمًّا وَأَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

بيُّنات قالَ الدِّير كَعَزُ كُاللَّهُ يُرْا مَنُوا أَيَّ الْفُولِيَّانِ فيرفقاما والمسن نديا وك المكنا قلم وَتِهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل فلمددلة الرحن مدا مع إذار أوما وعدوت الفذاب وامآ الشاعة فسيعلمون من وافعن في أويون اله الدير افتد والمديد الباقيات القياليات فعوعيد وتكوتوا بأونعا أَفُرايتُ الرَّي كُنْ مِاناً تِنَا وَقَالَ لأُونَينَ مَا لاُرُولًا الملوالين وإتخذ عندالر فرعهدا للاستت مايقول عُدَّلُون النداب مدًا وَزُنْ عُمَا يَولُهُ يا تيناددا والتدوام دوساليا المالكوالو عدًّا الله سيكفرون بعنادة ويكونون عليم المرتزا تاار كالفتياطين علالفورتف

131

أَذَا فَالْمُ عِلَى اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا علود الشقاء والأمر التخذعند الرفرعهدا عَدُولُولُونُ ولا القديمية شاء الما المالية بَنْفَطُون مَنِدُو نَشْتُو الْمُوجِ عَيِّ الْمُالُهُدًا \* أَتْ لِلرَّحْيْدُولَداً • وَمَا شَفْظُ لِلرَّجْزِ- أَدَ يَتَخِذُولِداً • أَنْ كُلُّ من في السَّمُ إِنَّ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المسموعة وعد والمواسد ومالمته فود التَّ الدُّينَ أَمَوْ أُوعِلُوا الفَّالِحَاتِ سِيما عِلَا فَأَعْنَا مُن اللَّهُ لِلسَّا الْمُن النَّبْتُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُمالةً الله وكما فلكنا فيلومن قرت فالت و مه احد اوسمو و د کا

مَلَ مَا أَنْ لِنَا عَلِيكُ النَّا تَ لِيَشْعَ إِلَّا تَرُكُ وُلِّي تَعْزِيلاً مِتْ خَلْوَ الْأَرْفُ وَالْسَمْواتِ الْفُلْمِ الْرَحْنَكِ الْوَرْ اسْتَعَا لَدُما وَ السَّمَا وَمَا وَالْمُرْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سنهماوعا تتاالمتى وأديته فالتولفانه يفله الشيخ النه النه الما المن الما المناة المن وهل أيل مسيف عُوسي إذْ وَاي نَا رَافَعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ التَّ اسْدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل هديًّ فَأَمَّا اليَّهَا وَرُكِمْ بِالْحِنْ الْمَرِّ الْمُرْكِلْفُا تُعلَيكُ اللَّهُ الوادِ المُقدِّرُ وَلُوعَ وَا مَا لُفَدَّ الْمُعَدِّرُ وَالْمُعَدِّرُ وَالْمُعَدِّرُ يْلَايُحْدِلَنِي الْمَالَّةُ لَا الْمُرَلَّا آنَا فَاعْدُ فِهُ الْقِلْعُ لذكرى إن التَّاعَدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ عَا سُعُ فَالْمُ مِنْ أَلْ عَنْهَا عَنْ لَا يُوْمِنُ بِهَا وَالَّبُعُ هو يدفع وعالماك بمناك المولى قالب

عماي

03

عصاياتوك عليهاوافتر بهاعل عنه وليونيها مُادِيُ اثْدِي قَالَ النَّهَا يَامُوسِي فَالْمَيْهَا فَالْدِيهُ الْمَالِمُ م مَنْ الله عنه المنه الما المناسفيد ما الم الأولى واضمريد كوالي فيلوك تتوج بيفناه ون غيوس والما أور لو الموال الما الله المُعْلِيدِ فِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ وسترفيا مرع واعلاعقدة وعاليان ينفهدا قَرُ وَأَجْمُ لُورَي مِنْ الْفِلْ هُرُونَ أَيْ اللَّهُ بَدَادَرِي وَاصْرَكُونَ الْمِرْيُ فِي الْمِنْ الْمُحْدِيلُ وَنَذُ كُولُكُ كُنُوا النَّكُ كُنْتُ يَا بِمُعِلَّا قَالُهُ اويت سوالف ياموسها وكقد ستاعلى ويراف ادْ أُوْمِينًا إِلَىٰ آمِكُ مَا يُوكِ الْدِاقَةُ فِيهِ قَالًا يُحْ فأقذ فيدفئ الترفا لترأية بالساط فاعدا

عَيْ إِذْ عَيْمَ افْتُكْ فَتَوْلُ هَا إِدْ الْمُعْلِقُونُ كِثُلُهُ وْجِعْنَالُولِلِ اللَّهِ لَيْ مَوْعِنْهُا وَلاَعَرُن وَقَلْتَ نسافعينال والغموت الفاقعنا فلنتبث في ام إمدين تعرف على قدد يامون واصاف ا لَنْفُ إِذْ هُكُ نَتُ وَاقُولُ بِأَيَّا قَ وَلَا مُنَا فِي وَلَا مُنَا فِي ذُكِي إِذْهَبَا إِلَى فِرْعُونَا تَهُ طَفِي فَتُولا لَهُ فُولاً لِنَا لَقَلْهُ يَنْدُ وَأُو يَغْفِي قَالُار يُنَا آتَنَا عَلَىٰ أَنْ فَا عَلَىٰ اللَّهِ فَالْمُعْلَيْدًا اوالسطف قاللاتفافاليقي علما أسعواري فَاتِيا لِافْعُولًا إِنَّا دَسُولًا رِبِّكَ فَأُرْسِلُ فَعَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولانقد وقد فناك الدعن والتالم عط عِنَ النَّهُ الْمُدِّيِّ إِنَّا قَدَاوِ حَمِ النَّا أَتَّ الْفَدَّبِ علي لدُّ د وور فالف ولكما مولى قال

دتنا

دَبِنَا الَّذِي عَظِيمُ لَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الْقرونِ الله ولِ قال عِلْمُهاعِند ولي في تِتاب لايفِلْ دَجِّ وَلَا سَعِ الَّذِي مَعَلَ لَمُ الْدُونِ مَهِد الْوسَالَاعُ للم فيها سُلِّا وأنز ل عر التَّما وما وفا في فالله عَنْ بَيْاتِ فَيْ مُلُواوارعُوا أَنْعَامُمُ إِنَّ فَفْ الْكِياتِ لأولى النها منها فلقنا كروفها في حدومنها عَرِيدُونَ إِذَا لَوْ فَ وَلَقَدُ ادْيِنًا وَأَنَّا وَالْمُ فكر بدولي فالاهتالية والوارفينا بوك ياموني فلفاتينان سعر فلله فأجعا النناوسك موعد الا على عن ولا تاريخ ألوي قال درون و المروم المربية وان عشالتاً سمع فوي فرعون فحو كيدة تمري فالرونون والرابية والمدر افستدر بفدار وقد فارمر افترى

فتناذعوا امره سفه واسروا النعى فالوالدهات لسانوات بريدان الوعوعاكم عن ارتاكم سعوا ويدها مرستالف فاعواليد كمع الوا صقاوقد أفاح الومواستفل فالواا وكي المَا انْ لِقَدُوامًا النَّهُ يُكُنَّ أُوَّ لَهُ فَالَّذِي قَالَ بِلَّ التوافاذ المالودعمية عتاليدمز عرفان سعفاوقية تسديفة ويافنالاتنا المَعْ أَنْتُ لَا عَلِي وَالْوَ عَالَى عَلِي الْمُعَالِّمُ وَالْوَ عَالَمَ عَلَيْهِ وَالْوَ عَالَمَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْم إغاصفواكيه ساج ولأنفاح الساء في فالقالنعرة سعد أفالوالمنابرت هوون ومو فالأاسم لدقيل فاذن للم لفلاكم للدي السعرفالا فلفي الديد وأديله من فالأولا في بدوع النِّغ ولتعلق أيّنا الله عذا الورقي

فَالْوَالْنَ نُونْدُكُ عَلَى مُا جَاءَ نُامِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّهِ عَلَى فأقفر فاانته فاخ أغاقه ودواكرة الأنا المالمقا برتنا ليقفو كنافطا باناوما أوهناعا من الشجروا تد عمواني اندس الموساط وتدمي قَانَ لَه بِهِ مُلا عُونَهُ فِيهَا وَلا عَنْ وَمِنْ مَا تَدْمُونِناً فَهُ عِلَا لِمَا لِنَا مِنْ فَأُولِيْكُ فِي الدَّرَ عَادُ اللَّهِ عِمَّادً عديد تريون تتها الأنها دغالير فهاودلك فَوْا وَعَنْ مَرْيُ وَلَقَدُ الْمِينَا إِلَى وَسِي ان السِّد صامي فأغرب فم مريقاتي التحريسالا تخاف ودكاولات فاتمو وعود توده فسنم عن البيم ما غشيه وافيا فرعود في ما بني السوافرا قد الميانا مون عدوكم و واعدنا م جا شالمو والاعدوز أنا عليه المن والسّلوى عد

من طشات ما ، وقنا مرولا نطف اندف علياء دناب والعن وع إصالكا فقراه تدو وما علاف عَن وَمِكِنا مُولِي قَالُ فِي اللَّهِ عَلَا ذُو وَعَلَا إليك رِجَ لِعُرْفِي قَالَهُ إِنَّا قَدُ فَتَنَا وَمُلْفِي وَفِي وافله التاوي فجع وكالى ومدغفنات السفاقالنا وماله بعد كدين وعداد الطاا عليا العهد الردة العجل عليه عضيا وريد فَا فَلَفْتُمْ مُو عِدْيٌ قَالُوا فَا أَفَافَا مُوعِدًا عِلَيْنَا فِي رِحُنْنَا أُودُارًا مِنْ دِينةِ الْمَوْمِ فَمَنْفُنَا لَمَا فَلَدُلِكُ الْفِيَّالسَّامِ يَ فَأَفُوجَ فَعِيَّا لِمِسْدًا لَهُ فَاكَّ فقالواهد المحرواله نوسي فنيه أفلايروك الأيدِيع اليوق لأولا علك وما ولا منع

ولفد

ولقد قال في هرو حرص قبل اقرم أمَّا فِتنتريه ف قَدْ وَيَكُمُ الْرَقْيِ فَا تَبْعَيْ فَا وَالْمِيْ فَالْمُوالْمُو الْمُؤْتِّ فَالْعُ لن برح عليه عالمين مة برعم الناوس فاليا هرون مانعك إذرات وملوا الاستقرافقية امرى قَالَ يَا يُتُومُونُ مُا عُنْدُ الْحُتَ وَلاَ وَالْحِيْدَ ان تقالة قت بين تراس الولم ترقي قولي قَالَ فَا عَطْلِكُ إِلَا سَامِرِي فَالْمَعْوَثُ عَالَمْ مِعْوَدُ عَالَمْ مِعْوَدُ الْمُ به فقيضت فيفند عن أخ الرسول فيد تها وكذلك سولت إراضي قال فاذهب فاق الدفي أليوم التعوللإساروات الفاموعد الريخان وانظراليا لهك الذعالك عليه عاكما لنج تنك مُ النَّهُ فَيْ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَّا ع الأهروس لم في علما لذ المنتقع علم والما

مَا قَدْ سِوْ وَقَدْ أَبْنَا لَ مِنْ لَدَّ بَاذِكِ الْ مِنْ الْمِنْ فَا نَهُ عِلَى وَمِ الْقُمْهُ وَذُرًا خَالُهُ مِنْ فَيُهُ وُسَا يوم التمديد الموريق والمور وغشا عومان يوميدود في تحافق شور الماستي المناعن اعلما يتولون أذيتو لامتله طريقة إن الشي الاوا وسلونك عراكيال فكالسفهاد فينشا يسهما فاعامقمنا لازوفهاع فأولاانتا يومند يَسْعِينَ الدَّاعِ لاعِنْ لَهُ وَعَسْمَتِ الْأُصْوَا لَلْوَقَ فالاسمالاها يوميدلاتنفع الشفاعدالا له الوجر ورضي له دولا عمل عاين الدهوما ولايديكون بدعاما وعنتالو فود للخ القيوم نعاب من حَالِما ومن يم أعن الصّاليات وهو عُوْمِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

وأناعر سأوصر فنافيدم الوعيد الماه س وعدت وركر فقال الدالك المورلا القراب من قبل الا تقف المال و قد وق وقاردي عِلَى ولقد عِهِدُنَا إِلَى أَوْمِ مِن قَبَالِيْ وَلَمْ عَدُلًا عَدْمًا وَاوْقَالُ المَايِكُةِ الْمِدُولِلْا وَمُسْعِدُوا الأالمسوالي فقلنا باادم الته هذا عدولات لرودك فالاغودتام المراحقة فتشق اقاك الاعترع فيهاولا تعرى واتك لأنفوقها ولاتفني فوسور اليدالة طاق فاليا أدم علاء النعاغة والمالدوالعلاما فالملا ونها فندت في سوافي وطفقا عصفات و ق المتدوعم ادم ديد فقوى لمرتد فتا معلد وعد كرقال اصطافتها

غروس البرق ولم فرسانات وتدولمنا اشدوان افاء هدوك الملتنا فالموسالة عِنْ بِينَ مِنْ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالْكُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى الم ولولا من سقط من ديك المانولة وأعل في قامية على ما مولون وسي كل ورَّبُكُ قِبْلُ اللَّهِ النَّصِّرُ وَقَبْلُ عُوْدِهَا وَأَنْ اللَّهِ اليَّلُّ فِيَحُوا لَمُ النَّهَا وِلَعَلَافَ تُرْفَى وَلَا تَعَا عَيْنَكُوالِي مَا سُعْنَا يَدَازُوا مَا مِنْهُو ذُهُوَّ الْيُولِ

الدُّنيا ولننِتنهُ فيدور ذُوِّد بَلْط عَيْدُولية وامر أَمْلَانَ مِالْعَلْوَةِ وَأَصْطَيْرِعَلِيهُا لَانْ عُلْوَرْتًا عَنْ زُوْدَ قُلْكُ وَالْعَاقِبُ وَلِلتَّقُّ وَ وَقَالُوالَّهِ لِيَّايِّنَا يَعِنُ دُيِّد اولُد مِلْ في سنة ما و القي الأوليا ولُواتَا المُكْنَافِي هِذَادِي مِنْ قَبِلِهِ لِقَالُوا رَبْنَالُولا وسلتها النادسولا فنتع الاتلف وقيل الاند وعري قل كالمرس فقر تفعا فشما ب والم والمسالقة واطالت ووكاهتدو • لاَهُمَّةُ عَلَى وَ وَالسَّرِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المواهاوذ اللاسكشك فأتأتون الشعوا

مَبْعُودُونَ قَالُودِ فِي اللَّهِ اللَّهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ السَّمِيعُ الْعِلْمُ وَالْوَالْمُقَا عُلَامً بِالْفَتْكِ بَالْهُ فَالْمُ وَالْمُا اللَّهُ مَا الرَّسُلُ الْأُولُوكُ مَا منت قبله من قريدا ماكنا مالق وسي وما دستنا قبالعرالا دعالا وحاليه فعلوا المالية والمتركة والعالم والمعالم والمالي الطفاء وللطفاط فالديد عرصوناع ومن شار وا هات السيفيح لقدان لتا الكيا فهذو كافالا عقالية و كونمنا عنو في كانت قالدًوا نشأنا عدماة ما فرر فلما احداثًا سُأَ إذا في منها برصوت لاتركسوا واديعوالي ماارقهم فيع ومساينا لعلم سلوا قَالُواْ يَاوْ لِلنَّالِةُ الْكُنَّا مُلَّا لَيْكِ فَا زَالََّهُ اللَّهِ فَا زَالَّهُ اللَّهِ

8 95

1

- No.

فعلنام فصد أفاعدس ومافاقنا الشماء والانفروعا ينهما لاعبين لواروناات بعد الاعتداء وراد كالدكاف المان بل عَدْفُ مَا لَجْ عِلْمُ الْمَا لِلْ فِندُ عُلَافًا وَالْمُوزُالِهِ فَ لَيُ الْوِيلُ عِلْمَ السِّمَ فَهُ وَلَدُعَى وَالسَّواتِ وَالْأَرْفُ عنده لا ستام و تاعر عبادة ولا ست يتعون الناو النهار لا ينزون ام تندوا الفة لأرف وينشران أوكات تهما المدلاالله لفسد تافيعار التدرة الهرة عنا يمينها لا يناع المفال على الملك المتقدوا ووو المتقلها ومانته فذاؤكون عروز فَلَمُ الْكُوْمِ لِمُعْمِدُ الْحَةِ فُومِومُونَ وَا دُسَلْنَامِن قَبِلَامِنُ وسُولُه الانور

الألنا فاعبدون وقال المتذار فيولد استاند بالمياد موساه لا يسبع في العرادة العرادة لَهُمَا بِعَدَ الدِّهُ وَمَا عَلَمْهُ وَلا سَنْمُ بِدُ الْأَلِي فروه من المالية الديث دونه قَدْلِكَ جَوْيد مِهُمْ كَذْلِكَ عَرِي الْأَكْمَالُ أولدريالة مركفوالقالسم التولاف رَيْمًا فَفَيْمُنَا فَا وَجَعَلْنَا مِنَ لَلَّا مِكُلِّ مِنْ اللَّهِ مُلْ مِنْ اللَّهِ مُلْ مِنْ اللَّهِ مُلْ يومقانا وعفائلة الأرف رواي المعدوق مَوْلَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل السَّلْ سَعْنَا عَنُونًا أُوهِ مِ اللَّهَامِعُ ضُعَاتًا وموالة عَامُلُوا لِنَهْ أَرُوالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْقَرْمِ في قالم يستعونا وما دعانا ليشرو قبالرانا أفاني وتناف أفالدك فأنسر وأيقاك

نلوكم

روا

عنفا

16

ار ا

111 P

ويُلومَ بالشَّرُ والحَيْ فِتندُ والنَّا مُعْوِيدٌ فَ إذا والفالة فركنو واله يتنفذوا والاهز أهذا الذَّ يَدُكُو الْمَتِكِمُ وَ فِي مِدْ تُوالْتِي وَكُوف عُلُولًا نُسُانَ مِن عَمَا إِعَارِيمُ اللَّهِ فَالْاسْتِهِ لَيْ ويقولو ساصترهن االوعدان كنترضادقين لويعلم الذين كفر على عن لا يكفون عمر وعومه التارفلا عن على و وولا و شعود و الرياسة الما فالاستطعاء ددها ولا فنطوف ولقا وساجية الف في إلا لله العاسية والمنه ما كافرا مُنهُ وَدُنهُ قُوْن يَكُلُونُم مَا لِيلُوا النَّهَا وَا وعدد كرد في مون ام والمدة يعنصرا تقسم ولاه منا يصي المولاء وآباء في العليه الما أفالا

ووُسُامًا عَلَيْ الأرْفِي سَعَم المَّرِافُ الْوَلْفَالِقَ ول غاانور حج الوج ولا يتموالق عالم الأعام اوال ينورون ولين ستع تفيد فن عدا مدولك ليتولون لينا أتكاكنا فالمايك وتضع الواتف المسط لبوم المتمة فالانفاء تسوشا والدكات فِيقَالُهُ فَيْدُونُ فَرُولُ إِنَّيْنَا بِهَا وَفَيْ نِنَا عَاسِينَ ولقدا شناه على وفروك الفرقان وفيا ووجو المتبين الذين تتقود وبالقيادة مراساعة مَنْفِقُونِ ﴿ وَمَدَّ أَذَكُومُا وَلَيْ أَنَّ الْمَا فَأَنَّ الْمَا فَأَنَّ مروده ولقداسنا وهم دقد ه و داري بدعالين إذْ قَالَ لا سِدِوَوَمِد مَا فَذِهِ النَّمَا يَلَ التي انته فأعالنوك فالواويد فالبادناك عابدين قال لقد تتم انتم وأبا وكيفالا إسان 136

が、いま

المارة المارة

الوالوة

الله

المرا المراد

ز الله

الفاؤ

فالوالفتنا المرة المرانت فالالمين فالبل وتعرف الشوات والأرفوالذي فطرهة وأنا ليزوي التامير وعانية لأكيدتا النامة عُمَا تُعَوِّدُ أُمدِرِينَ فَعُمَامُ فَيُّا وَأَلِلا لَهُ لَا لُقِلُمُ إِلَيْدُ يُرِجُعُي فَ قَالُوامِنِ فَعَالُ فَدَالًا فَيْنَا تَعْلِنُ الْقُلِلِينَ قَالُوا سِمُعْنَافَةً يَدُو فِيقًا والمفيم فالوافاة الدعلا عين التاسلمان دوية قالوا اونت قعلت هذا بالمتنايا ال المفك كسرع فذافتاؤه الالافانطنة وَيُعِوا إِلَىٰ الْسَبِي فَعَالُوا إِلَى الْمُ الْفَالُونَ عُرّ المراعلية والمواجدة المرابعة والمرابعة فال افتصد وك عن دوك الدما لا تنفي شاولا

تقلول فالواحرة لاوانفروا المتارك نترفاعلم فلنا يا الكوني برداوسالاما على برهموارادو به ليد المولناة الأنسان وتتناه يلوطاا التي ادكنافها العالمين ووهينالداس وقيد الفلاو كالم بعالنا صالمين و معانا و اعد يعد بالونا واو حنا المه فعل كنوات وافام القلوة إِنَّا وَالْآذُو وَكُوا لَنَاعَابِهِ بِن وَلُولًا أَنِّنَاهُ عَمَا وَعِلَما وَعِنَا وَمِ النَّهِ عَالَى كَاتَ عَلَى الناشاق الواقمسو وفاستين وأدعلناه فِي مُعْتِنا إِنَّهُ إِنَّ السَّالِمُ وَوْعًا أَوْنَا وَعِنْ قرافاستنا لدفعينا وواهله متالك فألفظم ونفعانا لاحت القوم الذبركة بعاباتا تناافي كانوا ومسوع فاعدقنام المعين وداودوسامي

عكان

وكتافي على وعلمناه مسعدلوس المسرقة النتر شاكرون وأ عُ أَمْرُهُ أَوْ الْأَوْلِ فِي إِذَا فَعَالَمُ عَالَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ عالمت ومن الشياطين من عوصون الوساد أدو وتداني مشالفة وانتا الراجين فأستنا لدفكشفناما بدعوفة ي المناود العامدية وأشعاراه ويرود التفالط وَأَدْ ثُلْنًا وَفِي وَجَيِّنًا أَيَّ فِي الصَّالِمِينَ وَدَا

اددهي مقاضاً فعلن أن الله تقد عليدفنا دي في القَلْمَاتِ العَالِمَ الْمُ لِلْ آنْتُ سِعًا لَا إِلَّا الْمُ الْمُ الْمُ عَ الطَّالِينَ فَاسْتِمْنَالُهُ وَعَنَّا لَاصَ الْفَدُولِيلِ بع الونس وزكرتا إذ نادى دته رقالا ما وداوانت فعالواديو فاستساله ووساله عَيْدُوا مِنْ اللَّهُ وَفِيدًا فِي كُولُ اللَّهُ وَفِيدًا فِي كُولُ اللَّهُ وَفِيدًا فِي كُولُ اللَّهُ وَفِيدًا كنوات ويدعونا دغبا ورهاوكا فالنافاعم والتى المصنت و ديافقينا فهاس روناف عَقَلَاءًا وَأَنْهَا لَعُلَاقًا لِمُنْ الدِّفَاقَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولعدة وانا وبالمفاعيد وب وتعظما الموجد مُّ النَّاوْ بِعُونَ مَنْ يَعْلُونِ المَّالِانِ وَمُومُونَ فالأفزا ولسفيدوا عالة كإيتاك وتوامعلي ويداهكنا ها الهلايوية فقادان والمتاعة

أفي عَمْلُدُونَ مُذَا لِي تُعَاظَالِينَ إِنَّهُمَا اللَّهُ إِنَّهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دفور وفوقها لاسمون الدالدين المن اوالا عنها معدوت ا اوع في ما التهد المنطقة الفرع الأكرو تلقيه المالة فنابوما الَّذِي لَيْمُ وَعُدُونَ يُومُ نَفُوكُ السَّا لِلَّهِ السَّا السيكا بدأنا أول فالونفيد هوعد اعلينال كنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدُ كُنْ فَالرَّا وَيُعِنِهِ مِنْ الرَّبِّورِ عِنْ مِدِ الرَّبِّورِ عِنْ مِدِ الرَّبِّورِ أَنَّ الْأَرْضُ يَرَ تُهَاعِلُوكِ الشَّالِحُ وَ الرَّفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لقُومُعابدين وماأرسلنا أرالا رجة للفالين قل اغابو خيالي اعرافه واحد فهاانته مساعي فاد ولوافعا إذ تتميل عاد ولت أوري قدا بميدما ترعدون أتدها المهور المواويالم تكمون والواددي أعلى فية للمرومناع لي قال دقي الما المع المع ورتنا الوحر المتعاص علما مرتصفون مان بآويُّهُا النَّالْوالْسُوادُ بِكُرْاتِ ذَلْهُ لِدُ السَّاعِمْ شَيَّ يوم وقوفها تذهل فل مرضعة عتاا رضعت وتفع ذار على الله وروالناس كاري وما وسكار ولكن عدال تبهشديد وموالنا مع عاوله الله نعم علم ويشع كالشيطان عربيه وسي عليوانه

الث

1111

90

שלו ליינו

الواسة

الورا

المالة

عرضه والمناه المالة المدارة المرادة وروه وروز الحارة ل العرك العاموي به منا وتوكالا وفو شامه وفا والتو لا عليها الماء وديث واست عدم و و حص و الدياقات هوا لو واندع علوقي واندعي الشرقيد أَنَّ السَّاعَةُ إِنَّهُ لَا رَبِّ فِهَا وَاتَّ النَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المتود وون التاريف علولف الله نفرعا ولافة ولاكتاب مبير تاين عطفه ليمنالي وسي مدوه القمةعدال لحريقة

ذُلك عاقد مت يد الف و اتَّ الله يس نظالاً ملاهم وَمَالْفَارِ مِنْ يَقِيدُ الْمُعَلِّمُ وَفِي قَالْدُ أَصَا يَدُ المفاقية والواصابتة فتنع القلب علوهمة الدُّيَّاوُالْاعِرَةُ وَالْمُعُوافِينَ الْمُعْلِقِينَ يَدْعُوافِي دوسا ته مالا مفرد ومالا تقعدة الا، في القالال الميد يدعوا - فعدة الديم تفعلسا وَلَشُوالْفُنْفِ إِنَّ اللَّهُ يُدُولُ إِلَّهُ يِرَامُوا وَعَلَّهُ القالقة عدية تاتة بالغالقا يَمْعُ لَهُ إِذِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الدينا والأخرة فليمد ديسب إلى الشاءة ليقطع فَلْنَظُوهُ لِيدُ مِينَ كِيدُ وَمَا يَفِظُ وَكَذَلَا أُنْزُلْنَا } المات بينات والقائد عدي عن ويد الف الدين المنواواللة معادوا والفائين والنفادي والنفاد

ور ۵ منهارس

الله الله

Wi:

القائد

جردار الأدفي

المناه

والدين

والذين الشرك القالمة يفعل سفولو والقيدات الله المراق المراق المسعد المورد الشمات و المرة والمروالعروالي والما والما والدوات وكنيوس التأرومنيوة عليدالفذا وسي الله فالدس ملوم إن الله يقول الشاد ودا وعماد افقع افيدة فالدي تدوا قلمت في فالمعن إد يمسود وقدوسه المريم يمهر لمافيلوه الملود وم مقامه عن عديد كالوادوالت منهاس عَم اعد وانها و ذوق اعذاب لحريق إِنَّ اللَّهُ يُدُعِلُ الذِّبُرُ أَمْوُ أُو عُلِحُ الصَّالَا المَّالَا المَّالَا المُّلَّالَةُ المُّ جَرِي مِنْ عَبْهَا الْأَنْهَارِ عَلَيْ وَفِهَامِنَ الْمَاوِدَ عِن دُهِبَ وَلُو لُو أُولُنَا لَهُمْ فِنْهَا وَلَا وَهُدُوالِي الطب من القول وهد والحصواط الحيد الق الذي الفي المد

ويمتون عن سيل فيه والسعد الخوام الذي يملنا النارساء العاكف فيه والنار وعن يردقه عافاد بظلم نبذ قديث عذاليم واذبؤا الأوهم ماك البيث الدلاتنوك في فيتأو للهديني للعالفين لْوَا غِينَهُ وَالدُّكُمُ السُّورُ وَلَوْتُ فِي النَّامِ إِلْجُ مُلْقُكَ ردفالأو عليهم ضامرنا بعن من في في ليشهدوا معافع وويد كرواا سراته في الم وعلوما وعلى الم من صبحة الانفام فلوانها والمعد الباع النقيد منوا تمتع وليوفوا ندود ووليتوفوا بالسيد لفية ولك ومن عقم حرمات المفوقع العبد وبدوا ولت المرألا تفاع الأما تلاعليا فاجتنوا عِنْ لا وَمَانَ وَاحْتَنْوَا فُولَ الزُّورِ فَقَاء سَعْفِيهُ يه وقد شياكيا ليدفي عافة موالمعا وفتنا

9

12/2

وهوي بالريع في مكاسمية والفاو شَعَا يُوا تَلِدِ فَإِنَّهُا مِنْ يَوْجَى القُلوبِ لَكُمْ فَهَا اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ العَاسِمَةُ عَرَّهُمَا لَى السِّلَالِمِينِ وَلِكِلَّامِةٍ فِي مسكر ليذكروااسم اليدعليما وزقي وبهيدالانفام إذا وكواته وعلت قلو والقياري عليما أمام والمتم القلوة ومعارة فنام بنيقوات والبدن المريد المرام المرام المعاد المراسطية فأذا ويت مو لها فك المنها والمع القانع والمفتر متح على المراه المراه المراه الله الله الله الله الله المراه الله المراه الله الله الله الله لونهاولادماؤهاولان بنالوالقو وميلم للله سخرها للمرتكبة والتدعلما مديد وشراحسان اقَ اللَّهُ يُدَافِعُ عِدَالَةً مِنَ المَوْ الدِّينَ المَوْ الدِّينَ المَوْ الدِّينَ المَوْ الدِّينَ

كَفُورُ أَنْ لِلَّذِينَ يُفَاتِلُونِ لَا فَإِقَالِكُ اواتِ السَّفَانِينِ لَقَدُ مِنْ الَّذِينَ الْحَدِيدُ عَلَى وَيَا رَضِي مِفْوِدَةِ الْأَلْتَ بَعِلَوْ دينا المدول لادفع المدالقا ويمفه بمفرقية مُخامِع و بيع وملوات ومساعديد و فيها المرسد كُنُورًا ولَيْنُمُونُ اللَّهُ مِنْ يَنْمُوا إِنَّ اللَّهُ وَكُونِكُمْ اللَّهِ الذين إدمكتنا في الأرق فاعدا القلوة واتواالوقة والروايا عووف وفن اعر التلود تدعاقد الأفود والتيكة بوك فقدكة بت قلع و منوح وعادو وقورا برهم وقوم وط واصاب مدين ولذياوي فَا مُلِيتُ لِلْهُ وَلِينَ مُ أَفَدُ لَمُ وَلَيْفَ كُلْ عَلَيْ فُولِينًا وفي يراملناها وميظا التي المارية على ووقيها و يعرمعقللة وقيمومنسد أفارسهروا في الأخوسك ع قلوما يعقلون بها أواذ ان سمعين بها فإنفالا

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

المار والدر المار المار

واقا امل

الأبصارولين تعم القلب التي في المعدود ق عَلَىٰ الْمَدَّالِ وَلَوْ عِنْكُ الْمَدُّالِ وَلَوْ عِنْكُ الْمَدُوعِدِ وَوَالْتَ ماعند ولك كالناسة ماعدون وكاف صقيع الملحافا وفالك غرافة عاوات المسلا فأياء تهاالتام إيانا للمتدر فيان فالذين امنواد علواالمتالفات فومفور أوردق والدين معاني أيا تنامفا من موالدا العالية وَمَا أَرْسَلْنَامِنُ قَلَاكِمِوْرُسُولُ لِالْجُولُا أَوْلَيْ القنائقان في اونيت المنافقة المنافقة عِجُ أُنْذِانًا بِدُواتُهُ عَلَيْمُ عَدِي الْمُعَالَانَا لَمُ الفيظان وتنة للدين في قلو وموزوالقاسة قلوم واقرالطالين كفرضا ويميد وليعام الذينا وفوا الملم والمتوسوديك فيؤسوا بوقت الملافع

والقائد كفاد البنيز امنوالك مفاط ستقير ولأ يَذَالُ الَّذِينَ الْوُافِي هُو يَعْ مِنْدُحَةً مَا يُومُ السَّاعَة فَتَدُّ أُوْ يَاتِمُوعَدُ أَوْ يُومِ عَقِيمُ الْالْوَقُولُونِيمُ عَلَى اللَّهُ وَالَّذِي الْمُواْوِعِلُوالْمِنَّا فَا مِنْ فِنَاعَ اللَّهِ والذير مفوواولة والمأياتنا فأولك فرعنا بمهائ والدينها بدواني سيال فينز فيكااوما واليزوع الناروة قائستاوان النامونيوالوازقين ليداع مَدُ وَالْمُ وَمُوانَ اللَّهُ لَعَلَّمُ وَأَنَّ اللَّهُ لَعَلَّمُ وَاللَّهُ وَمُعْلَقًا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُوعَمُودُ وَلِكِ بِأَتَ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ اللَّهَا وَلَا إِلَّا اللَّهَا وَلَا إِلَّهِ النَّهَا وَيُ اللِّهِ وَأَنَّا اللَّهُ مَيْ مُ مِنْ فُولِا وَمِأْتُ اللَّهُ عوالمة والقالم عرب ودونه موالياطل والتالية هُوَ الْعَلِيمُ الْمِيعُ الْمِرَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِرَالسَّمَا عِمَاءً

نيج

الفيا

101

افار

11/611 11/611

على الله

الراز الم

ودور المرادة والقالة المراه والما فالشافة وَمَا فَالْأُدِقُ وَأَتَّهَ اللَّهُ هُوالْفَعُ الْحِيدُ الْمُتَّرَاتُ اللَّهُ سَعِ الْمُمَافِي الْأَرْقُ وَالْفَالْ عَرَى فِي الْبَعْرِ مَا مُوهِ فَ عَلَا اللَّهُ بالناولادف رفيح وموالذي امام عريتهم اقالانسان للفود فالقد وعلنا سكافها اسك فَلا يُنَازِعُنُكُ فِي لا صُوادُ عَالَىٰ وَلِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ستقيم والع فادلوك فقل تداعا عاما المالية المحكم المنتم وم المنتمة فيما كنتم في تعلقوات معام ن أ تليعام المال التماء والأرفوات والك علاق سع و عدون ودون المالمين يد العاناً وَمَالِسَ فَي عَالَمُ وَمَالِقَالَ اسْ مِنْ نَصَيد وَاوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا تَعَالَمُ عَوْفَ فِي وَحُوْ وَالَّذِينَ

كفروالمنكريكا دوت سطوت بالدين تبلوك عليع الياتناقل فانتكار شبعين ولكما لقادوعه عااليه الذِّن كَفَرُوا وَبُسُوالْمُمِيلُ لَا وَيُهَا النَّا لُونُعِينًا فأستمع لله إنّ الدّير تدعي وويه الله الله الله ونا بأولوا في الدوان سلوم الذاب شيا لا ستقدو لامند ضعف الطالب والعلوب ماقدوا الدعة فدره إنّ الله لقويء أنه الله علم مرا وسالأوعن القاراق الشاجيع بعين بعالها بعدادة وماعلفه والى البوروة الأمور في وتها لذب ادتعواوا الميدوا واعبدوا رتكروا فعلوا المنافلكم والمون وجامه وافي المدة جهام وهواجسة ومانعا علية في الدين سُ حرج عِلَة الله المانية عَيْدُ النَّالِيهِ فِي قَبْلُ وَيْ فَدْ إِلِيكُونَ الْرَسُولَةُ

عيلم

11/10

1919

المارو والقل

218

عللم وتكوف اسهد العظر التأرف فيما العلوة والواالوكوة واعتميكا بالمه موموليل فيعملوني المه و فه النفو الدونا في ال مانعالقرالة بي قدافل الوفون الذي وفي مالا في فاشعوا و الَّذِينَ هُرُ عِنَ اللَّهِ فِي عُوضُونَ والَّذِينَ عُ الْوَتَو وَالْمَانِ والدين اليز وجهم عافظي الاعلاد واجهاوما ملات أعام فالوعمه ملامين فرانف وراز فالله فأوليك فالفادون والدن ولأما ناؤوعهدم داعن والذين وعفر ملواة كافظون أوليك والوارود الذين برون الفردور فيفا عالد فانا مُدُولِمُنَا الْرِشَاتِ مِنْ سُلاً لِدِينَ طِينٍ عَرْجِعَلْنَاهُ يدفي فرارمكع عظمتنا التفافة علقة فخلت

العامة معنفة تعلقنا المنفة عظاما فاستا العفام عَ عَرَانَتُكُ اللَّهِ عَلَيَّا الْعَوْقَتِهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّرِ الْعَالِقِينَ عرائل مدد النامية الما الموالم الما الموالم ولقد طفنا في فكرسيه فوائد ومانتاعر أذاق غافان وَانْوَالْمَامِ الشَّمَا وَمَا وِيقَدُوفَا سَتَا وَفَي لَا وَقِيلًا على و فايد به لقادر و قانشانا للم بدينات ونال واعناد للمفها فاكد كيرة وشها تالمون وشعق و و و معاد د سناه سنا الد في و مناه الله المان والله لم في الأنفام لفعرة سُقيل ما في الحق الم الم فيفامنافع كتعدة ومنها كالمؤت وعليها وعلالناك محلون ولقدار سلنا فرها الي فوهد فقال لا قورعيد المعالم عن الدعمة لا أفلا تقويمه فقال للو الدين فوواء قومه ملهنة الاست تلكي مريدان تنفقا عليه

100

والم

5 94

المالة

ובני

المووا

ولوشاء الثدلان لمفتع ماسمنا فذافي الأنا الأوَّلِين الْمُوالارْفَلَ لِهِ مِنْدُ فَعُرْتُمُوا لِدَقَّ لِين فَالَ رَبِّ اثْمُرُكِ عَلَيْتَهُ فِي قَاوْ مِنَا الْدُانِ اصْعَ الفاك باعينناد وكينافإذ العاد امرنا وفادالتوك فاللا فهامن كرو دس اثنت والمالدالات بَرِّعَلَيْهِ الْعُولُ مِنْهِ وَلَا تُخْاطِينِ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عرقه فأذالت والتوسيمان على النالي فَعَلَ اللَّهُ مِنْدِالَّذِي نَعَا رَامَ الْعَوْمِ الظَّالِينَ وَفَاتَّ المن معزلا سادكا وانت عبدالعزاين التي ذلك لأيات والمكتاليت في انشأ نام عدم ونا اخرين فارسانان و و لا منه ان عبدوالسالة عِنَالِهِ عَيْمَ وَأَفَالُا سَفَوْتُ وَقَالُ اللَّهِ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ وكدتوا لمقاولا خرة والرفتاه واليقالة

ما هذا إلا شي فيلم يا كم الله عندوس مِمَا سُنْ بِهِ وَلَقِنَ الْعَامِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ ال يمد كم الماذ امم و كنم والما وعفاما الم عد بحد المُنالَةُ لِمَا اللَّهُ عَدُوكَ إِنْ فِي الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَوْدُ وَعَيْمًا وَمَا عَنْ عِنْدُ أَنِي الْدُولِ الْمُعَلِّلُونِي اللهِ عَلَى الْعَدِيلُ الْعَدِيلُ عَلَى الْقِيدِ الْوَمَا عَنْ لَهُ عُرْسُونَ قَالَ رَبَّ الْعَمْنَ عَلَدُ يُوبِ قَالَ عَنَا قِلِ إِلْمِنْ عَنْ الْمِينَ فَاخْذُ فِي المستخدا لمو يعلنا وعناء بسمد اللقوم المالمات عُرَّانَتُنَا المِن بعد في قود النوب فالسَّوم الم الملها و فالشاخرون م المانا الله المانا تري مما خادات دسولما كشو ففاتعنا عفيع بعنا وبعلنا أخاوية فيقد القوم لأيؤون تتر أوساناموسي أفاء فرون بآيانا والطان مين الى فرتونة ملة

فأستكبروا

وُاقِ مَا عَالِمِنَ فَقَالُوالْوَمِن لِيسَا صِلْعا وقو مُهَا أَنَاعًا بدون فَكَدُّ يوهَا فَكُوالِنَّا ولقد الناوك التاب لفلو متدوت وتفانالان مرع والنَّه أَنَّةُ وَاوْخَافِا لِي دُوةِ ذَاتِ قُوارِ وَهِينَ ماءتها الزيكم كماون القيات وأعلواصا عالي عاتمل فعليم وانقف وامتكرامة واستوا وتتمفاتقات فتقطفوالم وشوذ والموسا وردوا فدروق غرود المسالة عدة بدع مالوث سادع في المرات ال عرود إنّالدُ ينهم عن عبد م والذين فالمات دو ومنوت والذي عبر والم والذي ووصالوا وقلوع وعلة الفالية أو للا يُسارعن في الخيرات وولها سابقي

لايطاعات كالمذوقة عرق عدا وهر عالم دوج وماعاملات مع إذا اغذنا مدونها العداداد عُونَ لا يَدُوا الوَم الله مِقَالاً تَقْدُونَ قَدَّاتَ الانتاعلية ولنترعا عقا المسلمون مسلا به ساعًا فَعَرُونَ أَفَا مِدِّرَوُا النَّوْلِ المِفَادَةِ فَا لَمْ عُلِيدًا مَاءُ وَالْآوَ لَهُ الْمُحْدِدُ وَوَ وَرُومُ فِلْمُودِدُ المتولود بدينة بالمادة بالمؤولة والقوالة والمن وَلِواتِّيهُ الْحُوَّافُوا مَقْ لَمْسَدِّتُ التَّمُوا تُولِّا وَلَا مُولِيًّا فيهن التفاؤيدو و عن درج موضون ام

طفيا ع

والانيدة قلماً لاماتكرون وفوالذ ووالذي والكولكون وَالْمِيْ فَيْ وَهُوالَّهِ يَكُوعَ وَعُوالَّهِ عَلَى وَعَدَّا وَلَهُ الْقِالَافَ الدُوْانَهُ إِلَا مُعْلِكُ مُلْ مُعْلِكُ مُ إِنَّا لُو المِثْلُوا مَا لَالْاَوْلُوكُ قَالُوا أَيْنَ امْتِفًا وَكُنَّا أَوَّا مَّا وَعِفَامًا لَيْنَا لَبْعُوتُونَ لَقَدُوعِهُ مَا عَنُ وَآيَا وُنَّا هَذَ آمِنُ قُلُ إِنَّ عَنَا الْمَالِمَا لَيْ الأوليك فأن لأروف في فالمكنة تعلمون عِدِقُلْ أَفَلَا لَذَكُرُونَ قُلْ أَنْ رَبُّ السَّمَ إِجِ السِّيُّ وَرَبُّ الْفُو النظيم سيقولون ترقالفالسود قروريد والك كلية وفيو ععوولات اعليدات سترسل ساد تِينَافُونَ الْمُعْوَونَ الْمَاتِنَا فِي الْوَ وَلَقُ لِمَا وَالْمَ الْمُوالِمَ الْمُولِينَ

مَا أَعْدُ أَتُدُورُ وَلَدُ وَمَا كُانَ مَقَدُونَ إِلَهِ إِذًا لَدُهُبَ كُلُ الْمُعَادُلُةِ وَلَعَالُمُ عِنْمُ عَلَى عِنْ سَمَا فِاللَّهِ عِنْمُ عَنْمُ عِنْ فِي عَلَى اللَّهِ عِنْمُ عَنْمُ عِنْمُ عِنْ الْمِعْلِقُ عِنْمُ عِنْمِ عِنْمُ عِنْمُ عِنْمُ عِنْمُ عِنْمُ عِنْمُ عِنْمُ ع عالم الفي والشهادة فقالي عنايشوود فارجا رُّ يَيْ مَا وَعَدُونَ وَدِّ فَالْاَعْفَارُ فِي الْقُومِ الثَّلَ لِينَ وَإِثْلَاكُمُ اللَّهُ مَا نَفِدُهُ لَقَادِ دُوكَ إِدْقُهُ مِلْتُمْ هَ إِنَّ السِّيدَ عَنَ عَلَى مِنْ وَالْمِ الْمُونِ وَقَلْ مِنْ الْمُونُ بلعاون فزات المثنا ماي وأعوذ لا ربدا ديمنون عُقَّاذًا عِلَوْ عُلَوْتُ قَالَ رِيَّا دُبِعُونِ لط إعاضا لما فيأ وك علا إنها لمنده فأعلها ومن وداة بدذج الى ومسعقان فأذا يَّخُ فِي السَّورِ قَالَ انْمَا بِينَ يُومُنُولُ اللَّا الْمُ فَيْ مُلْدُونِ الْمُعْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ مُرْاهِ مُوا دِنْدُ فَأُولِيُلِطُ الْفِيرِ عِينَ عِلَا أَنْتُ فَا فِي فَيْ

عالدون

وووهه التاروة فيها لماي المُ عَنْ اللَّهِ عَلَا عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ فالوادينا وكالمتا علينا شعوتنا وكناؤما فالين دَيْنَا لَفُوعِنَا مَنْهَا فَأَنْ عَدْنَا مَا أَيْنَا الْهُ مِنْ اللَّهِ عَدْنَا مَا أَيْنَا الْهُ مَا اللَّهِ السوافي في ولا يكون إنه كان و ويوني يقولون ويناامنا فاغفولنا وارتناوا علقنام عناوا تكمالنا لاترجعي فتفاؤا اللف المولالة لا الولام ون المورد المورد المورد

وُمُوا فِيلُهُ الْمُؤَارُ بُرِهَا تِدَلَّهُ بِدِ فَأَغَالِمُالِهِ نه وتبدآنه لايفاح المافروك وقارق اغفوار ووانت عيد الراحين اربع وستول ماشار الحم وروان لناماوون اعادان لنافهاالات يَّنَاتِ لَعَلَكُمْ لَهُ وَوَكَ وَ الزَّانِيُ وَالزَّانِ فَالْطِلِيَ والد فالمائة بالرة ولا تا نفر الماوانة في من المدان المتروفون ما ندوالدو الاحرية عَذَا فِي أَمْلُ يُعْدُونَ مِن الْوَاحِينَ الْوَاحِينَ لَا يَنْجُعُ لَا يَنْجُعُ لَا يَنْجُعُ لَا يَنْجُعُ ومني تدوالزانية لاينك فاللادا حاومة وحرمة للعنظا ومناف والذن برنون الممنا مر لو الموسعة شهدا وفا عليده عان الدة وَلا يُعْلَوْا فَي مُهَادِةً الدَّا وَاوْلِيْكِ عِلَى الْعَارِمُونَ

Z.

إلاً لَدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَأَنَّ الْتَعْوْدُ دَهِمُ والذِينَ يِوَوْكِ أَوْاجِهِ وَلَمِينَ عِنْهِا وَ الآانسونهادة اعدماد بعثهادات بالله الله والقادور والنا مسداة لاندان عليه إلى كان من المؤديات ويددو عنها الفدان ال تشهدار بع شفا وات ما تعالمة لن الكاذبات ف المستة التعالية عالما الماقية ولولانفال توعليم ودحتدوا فالتداك اقتالتين بَاوْالْمَالَةُ وَالْمُعَامِلُونَ عَمِينَا مِنْ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ طوة المؤمنة والوفيات ما نفشه تبرأ وقالوامدا إفاع مُسِينً لُولا عَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يا قالا المتقداء فأوليك عندالله العادية ولولافقال فيعليم ومعدفي الدنيا والكفوة لسكم فياانفتم فيع عناب عظيم إذ القوند بالشتلم وتقولون بافواها مالس لاء بدعاء وكسونا وعو عند المعتقليم ولولا إذ سعم وقلم الو مُلْفَدُ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَةُ مُنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ فظلم الدان مودوا لتله ما ال شروسان و من العالم لا مات والماعليم مكيم إقالة ب يعون الاشتيع القلصة في الذر أموا فوعناب فى الدِّيا والأخرة والله علم وانته العلمية ووله فقال عليم و دحملوان الدوون دعما عا الفوالا تبعوا فعلوات الشطاب ومن تبع علوات الشيطاب فإنه يأس الفثاء والنكرو لولافظ أنب

المالية المالية

は

ا ذكي مناكم من أحداً بدأولو الله وُوالله الله عليم ولايا الولوالفقاصة المعرفة والفرك والسالعيد الهامريث الموليعنوا وليصفى الاعتوان الانففانية والمدعنو درجم اقالة برويوه العمار الفافلا مَاتِ لَفِنُوا فِي الدُّيْنَا وَالْآخِرَةُ وَفِي عَنْ الْمِنْعَامِ يَوْ دعلوالست والدووا داوعاماواعل بوميد وقيها تباء يتوالحة والعلموت التاليفوالت المين الخيفات الخيفين والخيف كالخيفات المَّسَا حُالطَتِينَ وَالطَّيْوِينَ المَّسَاتِ أُولِنَا وَمُبَوَّةُ رتمايقولون في مفقرة وردف ويم المتقالدي لا تذخلوا الوع عن الويدة الشا الواوسالماعك الماعاة المضولة الماعام ودوون فأن لمحدوا

6

1000

100

100

1

فها أعدافال تدنو فاعم ودول المرابيل فأرعوا فواز كالمعاشا عاملون علم عن المفادع وتعفلوا وويدة ال ازى فوات الله تعريبا منوية وق الونا تونفين و ١٠٠١ وعفل ووجه دولا سد يدنيه والالماليد صفاوليفون عرص عليه ويتولا سدر الألمولتهن اواناتهن واناء بعولتهن اواناهن ٲٷٲۺٵٙ؏ؠۼۅڷؚڡ۪ؾٵؖٷٳؾ۠ۏڣؿٲۅۺؽٳڣٛۏٳۿٷڰۺ الغواقي أوسايهن أوعامات أعاهن والتأجي اولي الأربعين الرجال أوالطفال الذين لم نظهر فا على والتا وولانفرت ادولوت لعلى

المعادي ويوال العاما الماثون لفلك مفلحون وأنكو اللاالم فأوالقالمين عنادكم والمائم في كونو افقراء نفنه المع ففل والتدواع على وليسقفف لذير لاتدون قة يفتو المر فسله والذب سفون التاسف أعا تم عاده إن علم ون عما والوعد المالة ي المام لا توهوافيات عيالفاءاك اردين تمني التعنواعرف المنافع المنافع الم فأت الدون يفد الوامية غنو دوية واقدادا اليكم إيا يرمينا ب ومناكا موالذين علوام والما وموعنا والمتقين التدنود الشموات والأرفضانوره لِنَكُونَ فَنِهَا مِنَا حُمَالُ فِي زُعَادُ عِلَا أُخَامِدً كافيا كوك دري وقد من سيرة ما وكريونا

1 160

100

300

1

سَوْمَةِ وَ لَا عَرِيدَ كَا دُرْسُهَا مُعْرُولُ لَم عَسَلُما وَ ود عليه و عدى الله لو ده ف شاء و يفريا لله الامثال التاروا تذكرت عليم في و اون الداك وَقَعُ وَيَدُو فِهَا مُدُسِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفَدَّةُ وَالْأَصَالِ وخاللا الهيو عادة ولايع عن درا المواقا والقار والتارالاكوة فخاوت وما تقل فيالقاد في المادة يرزق والناؤيفير فياب والزين كفرواا عالم مِعْ عِبِدُ النَّمُ النَّمُ النَّالَ مَا وَمِعْ أَوْا فِأَوْ لَمُ عِدْ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ ووعدا ته عنده فوقيه حد و قُوتُ سَالَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَاتُ الْفَرْقُ عَنْ الْمَالَةُ عَنْ الْمُلْعَ مُنكِدُيرِيهَا وَعَنْ لَمْ يَعْمِلُ اللَّهِ لَهِ وَدُو أَفَا لَهُ مِنْ رُودِ

المرتوانة الميسيخ لدعن في الشمات والأرثي الطيرصا فاحت فأقد عام صالاتدوسي دواته عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى وَ يَدْ مُلْكُ التَّمُواتِ وَالْأَرْضِ كالموالمميع ألمتراق المديزة تعابان وأف و عمله ركاما فتركالو بق غرج و الم نَوْلُم المَّمَا ومن عِنَا لِفَهَا مِنْ يُردُ فِيفِينَا لِمُ و شارويم و درون شاريا دسارته يدْهُمُهُ الْأَصْارِ فِيلَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ال ذَاكَ لَمِوْةً لأَوْلِ الْأَصَارُ وَأَنْ عَلَوْ كُلُّ الْعَالِ وَأَنْ عَلَوْ كُلُّ الْعَالِيدِ الْعَلَا الْمُعَالِقِهِ الْمُعْلَقِ لَلْهِ الْمُعْلِقِ لَلْمُ الْمُعْلِقِ لَلْمُ الْمُعْلِقِ لَا مُعْلِقًا لَكُوا لَيْعِ من ما وقيم من عنه على بعلند ومنع من عنيك د داين ومنه مي عيم علم أدره خاو الله مامياً و انَّ اللَّهُ عَلَيْ مُ مُعْدِدُهُ وَ لَقُمْ الْأَلْمَالُوا لَيْ اللَّهِ مِنْهَاتِ والمه يمدي ويتأز إلى معا المستقيم ويتولان

انتابا شوبالوثول والمعناغ يوطون نوه ولك وماآو لطف بالمؤت ين واذاه عوالمانيور بعد منواذ اور ونفي عرضوك وان لن فالوا ليد منعني الفرقاد ومرزام ارتاب المرغافة ال عنيف تدعلي وورث لد لل أو لاك م الظَّالِينَ أَعَالَمُ قُولُ الْوُفْيِينَ إِذَا دُعُوالِ الله وَرَسُولُهِ لِيَحَامَ بِنَعِ بقولوا مممنا وامعنا وأوايك فالمفاعون وسيطع ولدوغة الندو سقد فأوليك والفائرون وانسط ما يد حهد الما في للن المرة المرون فالا مسم إطاعة مفروقة إما تدخيرعا تعليك فالطيعوا تدواطيعو التدواطيفواالرسول فإف تولوا فأغاعليه ماتا ما يَتَلَمْ والد تَقِيعُوهُ عَيْدُوا وَماعِلُ الرَّسُولِ الْمَالِلا عَلَيْ الْمُسْولِ الْمَالْلِلْا للبيك وعدالله الذين امنوا منهم وعلوالمالها

ليستغلقنع

وامكنت ونبهالنى ارتضهوا فرة الماهد ونهم شوفت في شياوم توبيد ولاك والناسوك وأقيواالقلوة والواالذكوة عَجْرِ فَ الْأَرْضُ وَمَّا وَعُالِمًا وَوَالنَّا وُولِيثُوا لَمِيمُ مُسلَقُوا الْمُكُومِلُمُ الْتُعَمَّاتِ فِي قَالِمَ الْمُحْدِدِينَ تلث عودات للمراس علية ولا عليه هنا - عدا طوالون عليه وهفا الأات والعظم عليم واذالع الأ شَادُوْ أَمَا النَّا وَ نَا الدِّرِ مِنْ قِلْمِ لَذِلا مِنْ الْعِينَ لِنَّهُ

とうかいからい

A. Varon Tall

لمرالا تدوا تدعلكم حكم والتواعد موالسا والحا عَلَيْ لِنُوعِلِ الْآعِ حَرْجُ وَلاَ عَلَى الْآعِرْجِ وَجُولًا عَلَى فسال ف المواقع المواقع المواقع الما المواقع اوقىد يقلم ليس عليام فنائح ال المحاليها اواغ فاذ ادخلم بو السلم اعلم انسم تحدة منسالة فياد كالمستدكة لك سر التدليم إلى المستمولية اعًا الْحُونُونَ الدِّينَ الْمَوْا لِم تَلْدُورُ سُو لِدُواذِ الْمُوامِعْدِ عَلْمُ الرَّفَامِ لَمُ يَدْهُمُ الْحَيِّرِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا او لِنْكُ لَذِينَ يَوْمُونَ مِا تَدِهِ وَسُولِهِ فَاذِا الْمُعَادِونَ

المعفود وعيم لاعملوا معادالرسول لم بعضا قد عام أنه الذبر يتسالون منام لواذا ورالدس غالفون عن الودان تعسيم في يُسْفُوعُذُ أَلِامُ الْآلِقُ تِدِمَا فَالْتَمَا وَالْأَقْ يعلم فالترعليد ويوم ير دعون اليد فنشو و علوا والله بال الله علم ال تُبَادِكَ الَّذِي نَوْ لَ الْفَوْقَانَ عَلَىٰ عَنْدُ وَلَيْلُونَالُفًا ندَيْرًا الذِي لَهُ عَلَى الشَّيْرِ الدِّرِي وَلاَرْقُ وَكُمْ ولنا ولم من المن الله والمراد تقديرا وأتخذوا ودونه الفة لأغلقه ولا على الم و و و الم الم الم الم و و و و و و الم و ال

ولاندوا وقال الذين مفروا إلى فذا إلا فالمافير واعاند علىدوم وون فقد عاوالها وزور وَقَالُوا اسْاطِعُ الْأَوْلِينَ الْسَيْهَا فَرَعُلْمُ عَلَيْهِ لِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاصِيلاً قُلْ زُلْهُ الَّذِي عُلَمُ النِّتِي فِي السِّواتِ وَالْأَوْ أَنْهُ عَا عَنْوُرًا رَجِيًّا وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّوُلُولُوكُمُ كُلُّ الطَّعَامِ وَيَضْفِي لَا سُواتِ لُولا أَنِوْ لَا لِيدِ الْمُؤْفِقَةِ معدنوا أوطم الدينو أوكون له عند الله وقال القالدية الدينة عن الأرجاد من والمانظ كَيْفَ ثَعُوبُوالِكُ الْأَنْثَالَ فَعَلَوا فَالْأَيْسَلِيمُ عَنْفُولُوا فَالْأَيْسَلِيمُ عَنْسِيلًا تَاءُكُ الْدَي الْسَاءُ جُعُلِكُ فَي الْمَا الْمَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَرِي مِن عَنْهَا الْأَهْارُوتِ عَالِكُ تَصُورًا بِأَلِدُوا بالشاعدواعتدنالم كذب بالشاعد سعيرا إذا دا في ما و بعد جعوالما تفيقاً و زفياً و واد

التوا

العواسها على ما منه عما منالك تبورا لا شعوا أيوم توراً واحدًا واحدا أوراً أنعا قالك عدام يندالالة وعدالتقويا النوواؤوة مفيعاً ويهامانا ون عالدين كان عار والعنا ولا ويوم عن وره المدون من دون المرفيع ونترافلكترعبادي هؤلاء أمره ضلواالتيل فالوا سعانك ما كان شق لنا ان تعذير و و الع و اوليا تقع والأروج موالد كوكانوا وما فقدة وكوعا تولونا ستطعونا معاقا ولا تعلا وس عُلْمُ وَلَمْ مِنْ قَلْمُ عَدْ أَنَّا كِيمًا وَمَا أَرْسُلُمُ اللَّهُ مِن الدِّسَانِ الْمَا لِمُنْ الْمُؤْلِثُ الْفَعَامِ وَيَسُونُ فَي الأساة وبعلنا عمنة ليفر قبنة الفيد ون وكات وتلك بقيعيًا • وَقَالَ الدِّيْرِ لَا يَرْجُعِي َ لِقَاءَ نَالُولَا أَوْ

عَلَيْنَا أَمْلِقُورًا وَرُقِي رَبِّنَا لَقِدِ الْعَلَمِ وَلَيْنَا وعد اعد أليدا فوم بودك الماحكة لاشري المجويان ويغولون بجواعجوا وقدمنال الاعادا فع كالمتعاناه صارمتورا وامعال ليدومية المتقراوا فسي مقيالا ويوم تنقو السمار فالفا وَرُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَّا اللَّهُ يُومُنِي الْهُ الدِّي وَكُنَّ يو ماعله العافر ينعبيرًا ويوم عنوالطا لم على يدين عَالَيْنَ لَغُدُ تُنْ مُعَالِرٌ ول سُمالًا فَأُولُدُ لِيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ لِمُعْلَمُ اللَّهِ فَالْأَنَّا فَلِيلًا لَتَدَافِلُ عَنِ الدَّكُونِ فِي أَوْجًا فِي فَاللَّا لَكُونِ فِي أَوْجًا فِي ال النَّيْعَالُ للْإِنْانِ عَدُولًا وَقَالَ الرَّولُا إِنَّ ران قَبِي لَعَنْ وَأَفِدُ الْقُوْانُ نَهُمْ كُلُّ وَكُذُ لِكُ الم نجز عد قاص الحومين و في ريادهاد او نفي وقال الدين كفروالولا نول عليه القوات علة والمقد

لَهُ الْعُرانِيْتُ بِلِهِ فَوْ أَدَ لَى وَرَبُّلْنَاهُ وَيَّلَّا وَلَا الْوَكِ عَنْلِ الْا هِينَاكِ الْهِ وَالْمُسْنَ عَسْمُ الْوَرِيدَ علاوه موال مقتما وللك المؤتمانا واصل سالا ولقد اتنا وي الناب و ممانا معه ا فاه فرون فعلنا إذ هَا إِلَى الْقُومِ الدِّينَ مِنْ وَإِلَا يَا يَنَا فَدُمِّنَا أَوْ تدويرا وقوم و كا كديو الرسل عنا ووجانا لِلتَّاوِا يَعْ وَاعْتَدْنَا لِلقَّا لِينَ عَدْلِمًا لِيمَا وَعَادًا وَعُدْ واصفا فالر وقرونا بوذلك سوا وكالمضوناك الانفال وكالا ترثا تنبعا ولقدا فاعفالفتيالي المورة مطوالية وافلم كونوا يرونها بل فالالوف نشورا وأذاراوايات تتنفو كمالك ووالهذالة بعث الله دسولا إلى كادليقيانا عن القينا كولاك برناعلها وسوف يعلمهم جين يروف الفداي

الْ سِيالُ الْمَايِثُ مِن الْتُعَدِّلُ لِمُدَوْمُ الْمَانِيَّةِ عليدوكيالا ام عسل تاكن وسمون اويملي النوالا كالأغام بالردافل المترالي والع كيف مد الفل وكوف المد المعادساكا فروانا النتم عَلَيْدِدِلِيلًا عَرِيثُونُ إِذَا إِنْ الْمِنْ الْمِيلُ وَهُوالَّهُ عَلَيْدِدِلِيلًا فَعُوالَّهُ عَلَيْدِ الم اللَّ اللَّهُ اللَّهُ مُناتًا وَعَمَا اللَّهُ ا مُنْدُوا فَ هوالذي أوسرا الرماح بشرابين يدى وتيتروانوا مِ الشَّمَا وَعَادُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمَّا وَسُقِيهُ متأقامنا أفاعا وانائ كنيرا ولتدعرف وبنع لِتَذَكُونُواْ فَإِنَّا لَهُ النَّاسِ الْأَكْوَدًا وَلُوشُنَّا لِمَنَّا في وَوْيَدِيدُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِرُ وَجَاعِدُ مُدِيدُهُاواً كيم وهوالذي مرج البعرية مذاعذ بذات ومنا مُاعَ الْعَاجُ وَمُعَلِّنَهُمُنَا وَنَعَا وَجُوا فَحُ

الذي علوم الماوش أفحفادت وصهرا وكان كث قديرا ويفيدو فامن دوب اليدمالا سفعودلا يفدع وكان الكافريك ويدفه عداً وما أرسلنا أو الأستار نذيرًا قُلُهَا عَلَمُ عليهُ مِن أَحُولُا سَمَّا وَلَوْ يَتَعِفُ الدرتبسيلا ووتاعيان الذي فيوتوسخ عدة وكفر لدية وأعادة فيرا الدعالة الشرات والأرق وما شهما في ستداع مرتم استحكيا المرق الرقر فَشُلُ مُ مِيرًا وَاذَا قِيلَ مُرْسَعِدُوالِدُّقِي قَالُوا وما الوحن اسيد الماثا مونا وداد ه نور الأكالة جَعَلَ فِي السَّمَا مِرُوكَا وَفَعَلَ فِهَا سِواجًا وَثُوا مَنْعِمًا وهوالذي بفالثل النها رخلفة كوارادان اواداد تكورا وعبادانورالة ينيسون علالان واذا فاكموا كاملون قالوا كلاما والذين ستوت

لِرَقُ سُعُدًا وَقِياماً وَالَّذِيرَ يَقُولُونِ رَيْنا الْمُوفَعِمّا المنافقة المالة عدام المنافقة منافة ومقاما والديراذا انتعالميس فواولم يتعوا بين ذلك قوامًا والبين لأيدع ب مع الترافي المرولا يتناف النُّسُولِيُّ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَوْفُ وَمِنْ يَعْفُلُو اللَّهِ يكو أنامًا يضاعف كذا لعذاب وماليم و وغلاقية الأن البدوات وعلى الأصالة افأوليك يتول الله سَيًّا وَهُمُناتِ وَكُلُّ فَاللَّهُ عَنْوَرًا رَقِيمًا وَمُرْتَا مِ وَعِلْ صَالِمًا فَإِنَّهُ يُورُولُ النَّهِ عَالًا قَالَ يَعَالُمُ مُنَّا مُنْ مُدُونِ الوَّوْدُ وَاذِ المَّوْا مِا لَقِوْمَ وَأَكُوا هَا قُولَةُ مِنْ إِذَا زَكُو الله يت و الدين و الملهاميّا و الدين يعَولُون دَيَّنا هَبْ لَنَامِن ادْوَا مِنَا وَوَرُبَّا تِنَاقِبُّ أعين وأجعلنا للمتقين إمامًا أولياء بجروك لفرقة

عاصورا ولتوب فها تترسلاما فالدنها ستنز وتفاما فإما فو كرد كولا ما تدالغراليس فَعُلِنَالُوا تَعْمَلُ النَّالَّةُ لَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَكُ اللَّهِ مُوادُّ يُنِينَ إِنْ يَثَا يُولُّ عَلَيْهِم والتماءاية فظلا عناق لها فاصعبت وماثاتم و د دون الدي عد فالا لا واعند معوضات وقيد للهُ وافتيًا يُو أَنْوا وُاعلم نوا يه يَسْهُ وُنَ أُولِمُ الدالادوكمات افهاون الدوج كوم الدوق لأية ومالا ف التدم فونس وأد در وهوا هورالي وَاوْنَاوِيَهُ رَبُّهُ عِنْ مُوسَى إِنَّ إِنَّاتُ اللَّهِ مِلَّاللَّالِينَ فُومْ عِنْ

الاستون قال بالقافافات كتبون ويفيق مدري ولا ينطِلون لسان فارسل عامرون ولا عَلَيْهُ فِي فَا فَا فَا فَا فَيْ مُعَالِّي قَالَ لَمْ فَاذُ فَإِلَا إِلَا إِلَا اللَّهِ فَا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّلَّا أَلَّا عِلْمِلْ الماعم ستمون فاتيا وعون فقولا إلا وسوارت العالمين العاديل عنامي المتعالق عال المرتفى فناوليدا وكنت فناء غوك سنعن وتعانقا التي فَعَلَتْ وَانْتُونَ الْعَافِرِينَ قَالَ فَعَلَتُهَا إِذَا وَأَنَّا من الصَّالِين فغروت مِنكُم المَّقِيدُ فوف الْمُتَّا وبعان والرساية والاستخاعا الاستدها نَجْ إِسْرَالِ فَالْفِوْعُونُ وَمَا رَبُّ الْفَالِينَ فَالْرَبُّ التنوات والارفع مايتهما التانتي وقين فالد ولالا سمعوت فالرجيرود في المولاة ولين قَالَاتِ دُسُولُهُمُ لَذِي ادْسِلَالِيهُم عِنْوَى قَالَ بَاسِ

والفردوما شهماك ستر يقملون فالساتين الماعنية والمامية السيوني والأولود من قال قات به إلى كذب عرالما وقال فالف عَمَا وَفَاذَ الْمُ تَعَالَى مِنْ وَنَوْعَ يَدُوْفَاذَ لِيمَ بَشَاءُ النَّا فَوِيَّ قُالُ الْمُلَا مِنْوَلَهُ أَنَّ فَذَالْنَاحُ عليم يريد الن غريهم إن أضلم على وفاد أنام فالرار في وأفاه والمفت في الدار فاشين الم بمل ستا وعلي في الشيرة القات و معلوم وقي للتار مل أنتم مجتمع له القانا شوالتعرة إنتكافة أوالفالين فكما فأرالشي فأفالوالفوع إِينُ لِنَا لَا مِنْ النَّاكُ عُنْ الْفَالِينَ فَالْفَرُوالِكُمْ إِذَّا لَن لُلُعَيِّنَ فَالْ فِي لِمَا الْمِنْ الْمِوْلُولُونُ فَالْعَلَّ مِنَا لَهُ وَعَمِينَ وَقَالُوا عِدَّة فِعَدِينًا ثَالَتُمْ إِلْفَالِكَ

فالقروي عماه فإذا والمتلقف ما وكون فالق سايدين فالوَّا أمَّنا بربِّ الفاكين ربِّ و وهوون قَالَ أَنْهُمُ لِهِ فِي أَنْ أَذْ قَ لَكُوا نَدْلُكُمُ وَاللَّهِ وَكُلَّالًا وَعُلَّمُكُمُ السعرفلسوف تعلموك لأقطفن أيديتم وأرجلام ولأعِلْنَهُمُ أَعِمَانَ فَالُولَا مُسْرَاتًا إِلَى رَبُّ الْمُعْلِينَ المَّا مُعْمُونُ فَي مُعْمِلُنَا وَيُنَّا خَطَالُهَا نَا اللَّهِ مَا أَلَّا لَا كُمَّا أَوْ الْأَوْتِ واوينا آلي وتحاصا سريفادي الكرسفون فرعوني ألفائر فاشع التمولا ولشاه مة للك والفرانا فالناف والالحيم فادروت فأفراه مِنَا بِ وعبوب وكورومقاع وعد كذال واورتنا يَا أُسِرا مِلْ فَا تَهُوهُمُ مُشْ قَينَ فَامَّا تُوا وَالْمُقَالِقِ إِلَّهُ عاب و في الله ركون قال كله القعق في فاوينا الموسي أن افرب بعما الأبعر فأمَّلَ فَعَالَ

L

لل في اللَّهُ والعظم وأزَّلْنَاعَ اللَّهُ والعَلَم وأزَّلْنَاعَ اللَّهُ وَرَاعِنَا وص معد العصى في أغرف الأفرين التي فُلِكُ لا يَدُونُ مَا فِي الْمُؤْفِرِ فِي وَالْ وَيُلُوهِ فَي العز والرئيم وأل كالم فالوصراة فالداسر ومعما تقيدوك فالواهيدامناما فنظر المالية قال هل معونه إذ تدعون او نشعو كم او يفدون قَالُوا وَعِدْ أَا الْمِنْ اللَّهُ يَعْلَوْنَ قَالُ الْوَاتِيمَ المرود المروا المروا المرالا والموت فالمعد الأرزالفالين الدوعة فرور والدوا علمة ويتنان واذا مرنت هو يتنان والذي المن عريد والذي المه الديقة للفطية ومالتر زبم المعاوالة المقا القالمين واعمالها المعدوف المغرب واعفار ورقد

عنَّةِ النَّقِيمِ وَأَغِنْزِلا مِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالَّانَ وَلا تَوْذَ هُوْنَ يُومِلاً يُنْفَعُمالُ وَلا بِنُونَ الْأَمِرُ الْيَالَةِ لِمَالِي وأزلفقله تتدلا تتقاف وبرزت الحدر للفاوين وقاله الن اكنم عدوك ون ون دون المع على صوف كاوت فكيكو أفهام والفاووت وعودا لسر معفون فالواوم فهاختوس تأتهان تالغ مالالسي ادسوكم برَبِ المالِينَ وَمَا أَمُكَ اللَّهُ الْحُرْفُ فَاللَّهِ عَالَهُ عَالِمُ الْمُ ولامدة تحيم فلوات لناكرة فتكون والوشين إن في ولك لا يدوله المراكة عن المالية المالية الرَّقِيمُ كُنَّ بِي وَمُ نُوحُ الْمُلْكِينُ إِذْ قَالَ وَالْمُوافِقِهِمُ يؤخ الانتقاق الق أثمر سول امان فأعوال وللوا وما المالة عليه عن الحوال العرى الاعلى وتالفا أين فأفوا الله والسعوب فالواانون الدواته والادنا

فالوغاعلم عاكاؤا على الدعاع المعلدي هروت وما أنا يفار ولين إدانا لانتيان قالوالين لم ستديا وح لتون عرالم عومات قال تُنْ وَيُ لَنُّونِ فَأَفْتُ سِنْ وَسَعِ فَتَكَا وَغَيْ وَمِنْ مع بالومنين فاعتاد ومر معد ق المالوالسعي واغرقنا بقد الناقين إن في ذال لا يعومكا والعادة مؤُفَّيونَ وَأَنِّي رَبِّكُ مُلُوالْفِرِينُ الرَّحْيِمُ كَذِّينٌ عَلَيْ الْرُسُلِينَ إِذْقَالَ فِالْفِهِ وَالْاَتَّقِيدَ إِنْ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ دسول المان فاتقا الله والمعون وعالسام مِنْ أَعِوالِوا حَرِي لِلْمَلَةِ وَقُوالْمَا لِمِنْ أَبْسُونَ عِلَى رعاية نعنون و تعدون عا والماتم واذا بعشتر بلشتر فتارين فأنتوا الدواطيعان والقيالة عامد عا تعليها المدعما بفام ودبن

و عِنَابِ وعِيون اتِّي أَغَافَ عليكم عِنَاب وم عظم الله والمعلينا أوعظت المرام كن فرالوا عظين إن هذا الاغلو الأولين وماغن عفدتك فلدو الفلاءا القَيْ وَالله لا يُدُومُ الله والنَّرُ وَمُومُنينَ إِنَّ وَاللَّهُ العريز الرخيم كذبت عود الرساين إذ فالع فوج صَالِحُ الْاَتَعَادُ إِنَّ لَكُم دُمُولًا إِنَّ فَاتَعَالَ وَالْعُوالَ إِلَّا لَا عُمَّالًا اللَّهِ سُلَمُ عِلْدِ مِن الْمُواتِ الْمُوكِ الْأَعِلُ وِي الْعَالِمِينَ المتركون فيماها فأالفيان فيدعنات وعيوك وزروع وغ أعلمها مسيم وسغو نور الخال سومافا رهيك فأُتُمُّوا الله والميمون ولا تطبيعوا الوالس فين الذي ينبدون في الأرغو ولايما عن قالوالمناانت المتعرية ما انتوالا بناء علنا فأت بأيوان و الفادقان قالفد و الفياش و المناوة

معلوم ولاعتوماسوع فنافذكمعدان وع عفيم ففقروها فاصتحاناه معت فاخذع العذاب ولي المراه المراس المروضين والمرابع والفر والوقيم كذب ومراوط الوسايين إذفال ع الخوالوطالاتتون الخالمدسواليين فأتواله والمعوي ومااسك عليه والبوان المويالاعل رَبِّ الْعَالِمِينَ أَيْمًا وَنَ الدَّوْاتِينَ الْعَالِمِينَ وَيَدُونِ ما فات الم د تنمين اذوا علم ال نتروم عادوت قَالُوالِينَ لَمُ تِنْتَدِيا لُوطُ لِتَكُونِينَ مِن الْمُخْدِينَ قَالُولِيْنَ لَّهِ الْمُعْلِينَ وَيَعِيْدُ وَلَهِ مِنْ الْمُعْلِينَ فَعَنَا الْمُ والمُلُونَ عُنِينَ الْأَعَدُ وَأَقِ الْفَارِينَ عُرْدَوْنَا الْكُونَيَ والملزناء معمد النساء معلوالمنذري الدفة الكية وماكمات الغره مع مناب وأن ربك هوالعز والدي

كدِّي الْعَابِ أَلَّا يُلْدِ الْمِسْلِينِ إِذْقَالَ فِي شَفَّ الْمُسْتَقِينَا الخ المروسول المائ فا تقو المنه والمعون وما المطلوعات مِن أُوان أُدْيَ الأعلادة الفائيف أوقو الساولاتووا من الخرير ونفا بالتسفار الستني ولابخر التاس سَّادُهُ ولا تُعْتُو إِنِي الارْزِ وفسد بِ واتعُوا الذي والملة الأولين فالوالغا أشات من السور. ومالت الأيف بثلثًا والته تطنك لن الخاذبي فَاسْمِطْعَلْينا كسفام فالشما والدكش بوالقادقين فالأرفياعلم عاتعلها فكدونفا فدع عذاب يو العلدانه عات عدايدوم على الله المال يدومان المومور والدَّرْيَكُ طُوالُورُ وَالرَّهُمُ وَأَنَّدُلُنَوْ بِأُرْبِّ الْعَالَيْنِ وَلَ بدالروح لأبين على قليك لتكون من ألمنذ دين لمسات عَوْلَيْ أَيْسِ وَانْدُلْفِرْدُولْا وَلَيْنَ أُولُولِينَ أُولُولِينَ وَأَنْدُانَ

فَمْوَا وَعُلِيهِ مَا لَا فِي لِهِ مُؤْمَنِينَ كَذَٰ لِأُوسِلْنَا مُقِي قلوط عرمين لا ومن به مة برواالمنا للالكم فيا تصفية وهم شعووت فيغولوا الماعن مشاويا المِقدِ إِنَّا سِنْ الْمُؤْرِثُ الْوَاتِ الْمُقْفَا فِينَاكُ مُ عادة ما فالمواد ما المعنوما والمعدد وما المكنافي ويدالاها مندروس وري وماكنا ظالمين وماتن لتدبه النساطين وما فيفغ وما يستطيعون أو عن التمع اعزولون فلا تدعم الماا فوقتك نوس المعدين والذوعيني الافيان وأغنون بناعك لواتمكان كالونين فأرد عوك فَقَالُ فِي مِنْ عُلِمًا تَعْلُونَ وَتُوكِّلُ عِلْهِ الْفَرْزِائِمِ الْذَي يد يك عان تعوم و تقلُّ لُكُ في التا حديث إلا أَفْنَ

التَّبِيُّ الْفَلِيمُ مَلَ التَّكُمُ عَلِيمَ الْمُنْ مَنْ لَالْسَيَّا لِمِن مَنْ الْمُ عَلِيمُ لَا أَفَالِكِ النِّيمِ يُلْعُونُ السَّمْعُ وَالْعُزْهُ كُونُونَ وَالنَّمَّ يبعم الفاووك المرواة في كل واد نفيون والهنو مالايفعلوك الاالذيرامنوا وعلواالصالحات وذكو سكبع أوانقع وابن بعد ماظلى اوسيقار آذب فلع القضفلية سقلولا والمات القواد وكالمسك هدى للْعُونْيِنَ الْذِينِيتِينَ القُلُوةُ وَيُونُونَ الرَّكُوةُ وَعُ بْالْكُوْدُةُ فِي يُوتُونُ إِنَّ الَّذِينَ لِأَنْ وَاللَّهِ وَالْمُورَةُ ذَيَّنا واعام وهموت أولناعالذب وسوء العذارة في اللَّهِ وَإِلَّا فَعُمُونَ وَإِنَّا عَلَيْهِ الْمُرْانِ وَلِكُ فكمعلم إذقال وولاهله اقتانا والفاتية

منها تعاوا الم شها ماقسر لعلم تعطالون فاتا عَاءِهَا وَرِي أَنْ يُورِكُ مِنْ قِلْا الرَّارِدُونِ عُولُالْتِجَارُ الميدرة العالمين باموسى إندانا المالعزيز الحيم والوعصاك فلتا واهافة وكانها عاد ولي مديد ولم همتنا مولى تعنالة الخاف لد والساد الاستفلم تمرية لحسنا بعد سوء فاقة عقور ديم أد خل بدك في عدا عد حرب بيضاء من عد سودق الارالي وعود ومراة كاواومافاستين فاعا فاروانا تناميموة فالوامد سعرمان وجدوانا ميقتيها انسه فلها وعلو أفانظر ليف كان عاقد المنسدين وكمدا تشاداوه وسليمن علما وفالاالم تدالذي فظانا على تنبر عن عياد والوصيف وويت واود وقال ماء بها التارع الما مفاة المارواوتيا

من كم في المن الموالفة المين وفي السلمن مِنَ الْحِرِّ وَالْمُلْوِيْ فِي وَعَنْ مِنْ النَّمُ قالتُ عَلْمُ إِنَّ فَهَا النَّمْلُ وَعَلَوا مُسَاكِنَكُمُ لا يَعْلِمُنَا مُ لَيْنِ وبنوده و ولا منسود له دستما ما مر قال رد اورعي الله المدنع الله المعدد على والدي وأداع إمالك وفيدوا وفك ومتكن فعباد كالقالمين وتفقد الدرنقال الحالان العدمد الماد العالمة لاعدتند عذا باشديدا اولا وعندا ولناتني المات معن عديم بعدوته المام على المتعامة والمتعامة و سار بناء تمان اق وحد تالمواة على واو من لمنتروها عرف على مجد ما وومعا بعد و من دوي الله وزين والشيفان اعاله فقدم والسيل ولاي دون الاسعدوالدالذي عروالنا

الشيخاب والأرفر ويعلم المتفاد وعا تولف الله لاالدالاس تألور الفليم فالسنظرا صدقت كنتابعة الخادبين إدهب بناي فذافا لتدر م ولعنهم فانظرماذ اير يعيد فالتناديه الله خِنْ الْعُمَالِيِّ كَتَامِ الْوَيْمِ الْمُوعِلِينَ وَانْدُلْمُ مِلْ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الاعلواعلة والوفاصلعين قالت يآرهااللاد افدوني امري ماكنت قاطعة امراعة شهدوك قَالُوا غَنَ الْوَلُوا فَي وَالْوَالِمُ اللَّهِ مِنْ لِيهِ وَالْمِرْ اللَّهِ اللَّ فَأَنْفُوكُ مَا وَاتَّا مُرْبُعُ قَالَتًا إِنَّا لَكُولُ إِذَا وَعَلَى وية افدوها ويفلوا عزة الملها ولدوكذ الن يتعلن ولتزعر الخاليقم هدية فالعرق عريده المرملون فاتما جاركي فالاعتدون عالفا أباني المنافع المام المنافع المنافع

فلناتية وجنول فللوها ولنجرتهم والالاهم صاغروك فالبارتها الملائلية بعرفها بالتأت مُسْامِينَ قَالَ عِنْمِينَ مِن الْحِرِّ الْأَلْسَاعِ مَدَّ الْأَلْسَاعِ مَدَيْلُ الْمُلْتَّ مِنْ مُفَامِلُ وَلِيِّ عَلَيْدِلْتُوكِيُّ امِينَ قَالَ الْهُرِيَّ عَلَيْدِهُ . مِنَ الْيُتَابِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ وستقر عنده فالهذائ ففارق ليلوف المنووف شكوفات شكولنفسيه وعن مفرفات دي عَيْ كُوعَ قَالَ بُدُوا لَمَا عُرْتُمَا تَنْظُوا يَدْدُوا مِنْكُ والدين لا عد ون فلما عارت قبل علد اعرفال قَالَتَكُمْ تُهُ هُووا وُيْنَا الْعُلْمِ قِلْهَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه وصدّها المانة تعديد دولوالمداق كاذيت فيكما أد عليالموح فالمارات مستدية عُوْسَانِهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

عَالَتُهُ رِبِّ الْخِطْلِيِّ يَسْرُوا سَارِهُ وَاللَّهِ الْمُورِيِّ رُبِّ الْفَالِيَاتُ وَلَقِدَارُ سَلْنَا إِلَى تُودًا فَا وُصَالِكا الماعدة الته فأذاف وتقلو عقمه فأك يا وَمِرْمِ سَعْمُ لُونَ مَا اسْتُهُ قَالَ لَمْسَةِ لُولا سَعْفِوْ المالم وتعان فالواالم فالدوين ملك عَالَ طَالِمُ كُوعِيْد أَتِه بِلَ أَنْمُ وَمِنْ فَعَلَى وَكُونَ في المدينة رسمة رهط بنيدون والأرغة لا يعلق قالوا تفاسموا بالته كنيسته واهله عرانسور والم مَا شِهْدُنَا مَهْ لِكِ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَمُلْدِةً وَمُوالِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ومكن المكر اوولا بنفرون فانعربين كان عاقد مره والماء والمراد والمراد والمراد والماء عاظكُوا إِنَّ فِي ذَلِكُ لا يُعَلِّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ وَأَعْنَا أَلَدُ امواؤكا فانتعا ولوطااة فالرلومة الأوال

وانتريتمرون أيتكرك والرعال شهرة في الساء بالنفوم عهدت فالان بوابدومها انْ فَالْوَالْفُونِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَالْمُونِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَالْمُونِ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْكُمْ لَوْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْكُمْ لِللَّهُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْكُمْ لِللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُعْمِلْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعْلَقِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاغِنَا لا والله الله الله قدد المام الفارية وامطرنا عليج مطرا فساء مطرالنذرين وقااعد بنه وسالار عناعادة الذين السلة التديها عاشية أمن فلوالسموات والأرش وأنزل للمرم والسماع فاستفايه عدالة فالتفيد مالات للم المستفا عَرَمَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى وَوَمِ يَعِدُ لُونَ المَّاتِيَعِلَى الأوف قوارًا ويعلى خالا لها أنهارًا ومعلها رواسي وبتقابع البعرين فابذا أدله مع أتيه بالمنوي بعلمون القرعب المنطة اذاه عالاو يكنف عَقَلَتُهُ الْمَاءُ لَا رَقِي أُولِهِ عَ أَيْدُ قَلِمًا لَا مَا تَذَكِّرُهِ

المارة في المات البروال ومن وسالات مدى وتحقيد الولد مع أتله تفالي تدعما المعمالية عيدوالنك تفريعيد دوعن ووقار التماء ولا وفراد الدم الموة إلها أو أبرها للم إلى المعمادة لايعار في في الشيات والأرقو الفيالا الله وماسية أَيَّا وَيِعِنْ مِنْ إِذَا وَلَنْ عِلْمُعِفْ اللَّفْرَةُ لَلْ عِنْ الْفَرْةُ لِلْ عِنْ اللَّهِ وَالْ مِنْهَا بِلَ فِي مِنْهَا عَمُ إِنَّ وَقَالَ الدُّرِ كُمْ وَالْمَ النَّا وَإِلَّا وأنونا لتاكم وك لقدوعد المذاخر والافاع قِلَ إِنَّ فَذَا لِا أَمَّا لِمُولَا وَلَعِنْ قُلُمُ وَلَوْ الْأَرْضِ يمناطسعاقة لحواف ولاغون عليه ولاكن ف عَلَيْدُونَ وَيُعْدُونَ فِي هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْمُ صَادِقِيلًا ديك لذوففا على التاروكي المده المنسود

ولة ديك ليعلم فاتلت صدورة وما يعلن وفارق غايعة فالتماء والأرغ للا فكتاب سيارة هذا وانتفدي ومعالى فنال ادريك تعريبهم عَلَيْهِ وَهُو الْفِرِينُ الْعِلْمِ فَوْمُ عِيدًا تَعِلِ أَلْمِ عَلِلْكِ البين إتك لاحم الدي ولاسم القم الدعاداد ولواعدور والنشاء والعرق فالالتوان تسمو الامت ومن لما تناف مسلمون واذا وهوالقول على الوعالم دائد عالا في عليها والتالي لآينالاوقفة وومختاف كامد وعامن عذب الاتناق وزعود مق إذا فاؤانال الدَّبْمُ لَا لَا يَهُ معيد الهاعاما أناذاكنم تعلين ووقع التول عليع بالمالم أفلا بنولته المرروا أتا بعلنا ألك

ليسكنوا

سَكُوْ أُوْرِهِ وَالنَّهُ الْمُعْقِعَ الدَّفِي قَالِكُ لَا يَالتِّلْوْ يُومِن ويومِ مَعَة في السَّوْرِفَعَزُعُ عَنْ فِي السَّمَادِ فَي وفي الأرش الأس شامان وكالوادادين وري الماري في المامدة وعجر مراسة المفاقيلة الم در عاتفلي عرفا و المنت قل ومنها وه ونافز ع امنون ومراعاء بالسَّة فكت مود التار فل عرو بالا اكنم علي التا امرتاك عيدت فيذ واللية الدعو فالألفي والمودان الوك ما الماس والدا القوال فَأَعُامُنُهُ وَلِنَدُ وَفَ فَعَلَ فَقُلِ عَالَ عَامَ الْمِدِينَ وَقُلِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَعُونُونَ الْمُومِلُةُ الْمِنْفِاقِعِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الل تعلق من قالعمد في الا وعالون والمالغ التابية

عَلَى اللَّهُ اللّ وجه وفرعوت بالي لتوم يونف الترفعون عالا الأرف و على الماله المالية المالية المالية المالية يذيح النافة وستحي شاروا تداييو النبيات و فريدات في علم الذين استفعاد الي المرق عمله المتوفيه الوازي ومكن إذ الارق زي وي وفالمان ويتودفا متهدما كاوا عذرون واوونا الخالم وسيانا رغيدفاذ لنت عليمفالقية البيرولا تفافى ولاتعربي الارادوك اليك وخاعلوه عِرْلُوْ لِينَا فَالْتَمَا لِللَّهِ عَوْلِيلُونَ فِي عَدِقًا وَثَرْنَا الدُّوْ وَلَا وَالْمَا نَ وَهُوْدُوْ الْمَا وَالْمَالِيدُ وَقَالَمَ مرات فرود و درة عين والعدلا ملوه عدادة فنتعده ولدا وولا شعوون واصع فوادام

فارعاله فاخت لتدع بدلولا الديطاعا فلقلها لتكوت مر الونيي وفائد لافتر قصير فينرة قِلْ فَالْتُ هُولُ لِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وولناعها فردونا وليا وتعفيهاولا ولتفارق وعدا للح وللت الوع لا يعلى للفائدة والتوحيات وعاما وتفالح عشين و دَمُولُلِدُ يَعَكُمْ بِينِ عُنْلَةِ وَ الْمِلْهَافَةِ فيا دياس ستلاس مذاص شعته وهذا وعدو فأستفاتنا الذي وشيعته على الذي وعدوه موني فقف عليد قال هذا مرع النسطان الدعة مساء قال دق اق الله والمناف فاعذ وقفد لا الفوراريم فالرق عانوت علي فلر أون فلهما

عربين فاصبح في المدينة فايناً سُرتَ فأولاله سَنَعْرَةُ الْأَسْ سِتَعِيْرُ عُدُقًا لَهُ الدَّعُو رَا الْوَلَيْدِ مِينَ فَلَمَا أَنَّ أَزَادًانَ سَلْمَ لَا لَذِي فُوعِدُونَا فالناعية الريدان تقلكم الكافي إِنْ رُيُوالْا أَنْ لَوْنَ جُنَاءًا وَالْأَرْفُومُنَا مُؤْلِدُ أَنْ مُحُونُ مِن المُعْلَمِينِ وَعَادِ رَجَامِو الْعَمَا الْمُدينَةِ يعيقال المحوية إنّ اللادماء ون الماستك فأفرج إيَّ الْعُرِصُ التَّأْصِينَ فَخُرْجَ مِنْهَا عَالَيْنَا يَّرُقُ قَالَ رَبِّ عَيْمِ مِن الْعَوْمُ النَّا لِمِ وَكَالَعَةُ بلغادمد فر قال عين بق الناهد في سواة الشيل وكاورد مل مدين وجد عليه المع ماليًا سين ووجد عن دوخ امرا تون تدودا ب ما فعلما فالتالانة مع يعد والرعاء وابونا شخ كبار في

عَا غُرِ وَكِي إِلَى الطِّلْ فَعَالَ رَبِّ النِّي لِمَا أَوْ لَتَّ إِلَيَّ مِن رفع في عراق على المتعارة التاتيان وعول لعن الماجرها مقت لنافات الماء وقف المصوفال لاتف عوت مرالق والقالم فالت الصفايا التياسي عروات فيرمرا أعاجرة الع الأمين قالواتي اريد العالى المالية في الناتي فا يَا عَلَيْكُ مُنْ عُلِقَ مُنْ عُلِقًا فِي فَا فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ و ما الريدان الموعد عليان سجد والن عا والمع المساخيرة فال ذلك من وسنا المالاطين فالاعدوان علية والتدعلي فانتول وكل كالما وسي لا عادياً ما مله المورد عان التوريات عَالَهُ مُلْمِا مُعْمَالِينَ السَّاءَ الْمُعْلِمَا مُعْمَالِينَا وَالْمُلَّا لِيَعْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمَ وَحَدُولُ مِنْ الرَّالُولُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ فَأَمَّا النَّهُ الْمُؤْكِ

عِنْ خَاطِيرُ الْوَادِ الْأَيْرِ فِي الْبَنْعَةُ الْبَادِ كَهُ مِ النَّهِ ياء عي إلى الما مند والعالم والدالي عمالة والمافتة كافاعات ولياب وأوله يعتاف ولاتت اتام سلاشات اسلام يدان في الم عرج بمنادس غيرسوء واغمراليا عناداره فَذَ إِنْ الْمُ وُمَّا فَا سِينَ قَالَ رَدِّ إِنْ فَكَ مَا فَعُ فَالْمَا فَأَعْلَا تعللي وأنى مرونه والفرية إسانا فارسلم ردًا يُعدَقَى فِي الْعَافُ الْعَلَيْدُ بُونِ قَالَ مُسْتَمَّعُمْدُ باغيك وتعق المحاسلاك فالايعلوك واليما باناتنا انتَّاو مِن البُّقَالَ الفالدينة فَلَمَّا جَادَ فِي مِن الْأَعْلَا بيّنات قالوا العذ الله سومفرة وماسعنامد يَى الْمِينَا الْوُلِينَ وَعَالَمُونِي رَبِي أَعَلَمُ وَعَالَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

ن عنده وس تكون له عاقبة الدا والله لا يناطأ التا وقال فرعوا يأو ها الله واعلى المواله عيري فاوقد لو الها لا اعد العام واحمل مرعاله ولله الخالد موني واتنالا ملنانو الماذرين واست هُ وَجِنُو دُوهِ فِي الْمُرْقِ فِيهِ لِلْةِ وَلَمْ الْمُرْ الْيَالْلِيْفِ فأعدناه وعوده فبذناع في الم فانفرينا عابد الطالبي ويعاناه المديد عوا إلا التارف وم لتحدل بفروك والتعناع في هذه الدينا وروالقيمة والمقريق ولقالنا وي عَالَمُكُنَّ الْعُرُونَ الْأُولِ نَصَا وَلِكَ مُوفِقًا والمالة المالة والمالة قرونا فتطا ول عليم الفرو ما منت او يافي الهامة

العود إذنادينا وكون دية من ولك لتذ دوما يتعمن أونوف والك لفلو يذكرون ولولاان عوممسة عاقدت الدو مقولوا رتالولا مُوالْينادُ سُولاً فَنْتَعِوْا يَا اللَّهُ وَلَوْسَ وَالْعَضِيفِ فكما جارة ألمؤ في عند الخالوالولا او في فأما اولي موسيا وكميفروا باآوتي وسياف فبأقالوا سعاب تَفَاهُ اوْفَالُو الْمُؤْلِظُ الْمُؤْلِفُ وَلَا قُلْهُ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَ عنداته فوامد عويهما أتنفه التنتي سادقات فادكم ستحسل الفافاعلم فالتعون المواءون عَنَ امْرَاتِهِ الْمُعَالِمُ فَارْهُمُ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم هِدُيْ لُنُّ مُ الفِّلَامِنَ وَلَقَدُ وَعَلْنَا أَوْ الْقُولُ اللَّهِ مُ بتذورت النيزانينا فالتتاب قادم بوون

1:10

وَاذِا يُطْعِلْمُ عَلَيْهِ قَالُوا امْنَا بِدِانَهُ الْوَجْنِ وَزِالْنَاكِنَا ون قراب سلمين أو للك يونون اجره مرتان عام وَيِدُ رُوْنَ بِالْلِينَةِ السِّيِّةُ وَمِمَّا وَرَقْنَا مُ يَنْفُعُكِ وإذا معواالأعنا عرفواعنه وفالوالناأعالناف عالى المرعلية لأنتفا لما المان إنا المفات بستاولت الله بهدى شادره المالية وقالوالونشع المذي معلف تخطف والمفض ولمعكن وحمالفا عاليه عوات كل في درد ف لد باوللي الذولا بعامون ولواهلانا و بطرت معينتها فياك ساكنو لمسكن ويعد الاقليلاوكنانخ الوارثين وطاكان والمتهاا حَقِيْهِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مهلا القوي الأواملها فلاين وما اوتيم بني

اللوداد نادينا والمن رجة من وتك لتذ دوما يتع من نذر من قبلك لفله يتذكرون ولولا ان ومميع باقدمت الدم منقرار تالولا سُوالْينَا دُسُولًا فَنَشَوْا يَا اللَّهُ وَلَكُونَا وَ الْوَفِيادِ فكما عارة المؤثون عند الخالوالولا اوج وعلى الوق موسي أولم يموو إباآوي ويوفي قباقالوا وعواد تظاهرا وفالوالغا بقل إفروك فلفا تواكماب عنداتله وامدى منهما المعدان منتم مادقات فادلمستحسل الفافاعلم غليتعون اهواء فوق عَنَ اعْلَى الْمِنَ الْمُعَولِدُ فَارْهُدُى عِرَامِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هِدُيُّالْتُومُ الظَّلَمِينَ وَلَقَدُوعَنَّانَا فِي التَّوْلُ التَّوْلُ الْقَلْ بتذون الدير الينا والاتاب، قادم موقو

1:19

اعْلِعْلَيْعِ قَالُوا الْمُثَا بِهِ إِنَّهُ الْحُرُّونُ رِبْنَا إِنَّا كُنَّا و قدارمسامين أو ليك و تون اجر مرتبين عام ويد رؤن بالحسنة السينة ومتار زفنام ينفقون وإذا سِمُوااللَّفْ عُرفُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْ النَّا كَالْنَا فَي Esta Ville Wall in Volume Wind IF بيت ولن الله بهدى و شادوه المالمة وقالوالونشع المذي معلفا تخطف والرفيف ولدعون و دما انتاع البه عوات كل في درة الدناولك الذولا يفاءون وكوافلك الموية بطرت معنتها قبلك سارته لمتكن و بعد الإقليلا وكنانع الوارثين وماكمان والمالا حَةِ سِعْتُ فِي أَمُّهَا دُسُولًا عَلَى اللَّهِ الْإِنَّا وَمَا كُنَّا مهلا القوي الأواملها فلاين وما اوتيموني

فتاع الحيوة الدنياو دنيتها وماعندا بينفير والعافا تعلونا أفروعد الهوعدا فسألفولا قيمر متعناه متاع ليوة الدتنا مد وم المتعدر المنون ويوم يناده ونعد لاي شاكم ألد سيت وعن قال الذب غُويْنَا مَيْزَا مُلِالِكُ مَالَمَ وَإِنَّا مَا يَعَدُونَ وَقَالُ وَعِلَّا ش كاء كم قد عوم فلم ستي الموراو الفا إبالواغ كافوا فيدون ويوم يناده ونتوله عاذا الميتم الوساي فيت على الأناد ومند في لايساء لوك فأعاد والق وعَالَما لما ففي أن لونكو الفاعين ووران عُلْوَمَا سَالَهُ وَعَنَّا رَمَا كَانَ فِهِ الْخَيْرَةُ سُبِحًا لَا لِيهِ تعالى عالى عالى و د تك ما تكن صدو دوده بطين ومواتنا لا الولاق لدامة والاولي الما

فالاسمعون قل دايتمان بصاعاً لي يوم القمة من اله عنه العوام المراسلين سكوافيدولتتفام ففلدواعكم شكروك يناء في في الين شيط والديمة المراج في وروغا مِن عِلَامَةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا عَادًا بُرِهَانَكُمْ فَعَلَمُ الْتَحْقَ ته وضل عنه ما كا والفترون إلى قارون كا عاق وسي فنفعلية وأتنادي النوز ما إن مفاقد لَتَوْلَزِياً لُفْصِيعًا وِي النَّوَّةِ إِذْ قَالَ لَدَقِّيمُ لَا تُتَوَلِّياً إِذَا لِمُلْكُونُ الْمُرْمِينَ وَأَبْعُ فَمَا أَيْلُوالِمُ الدَّا وَالْأَبْخُ أَوْلا تَشْرَغُهُ يَمِكُ مِوَ الدُّيْنَا وَالْمُ

عُرِدًا لِمُعَالِمُكُ وَلا يَتَعُ الْعَمَادُ وِ الْارْضِ إِنَّ اللَّهِ لأعث المنسور فالمالة بتنظ المالة والمتناف أولم نقام القا الدقد الملك من قيله من القروف مواشد مندو يو الترجعا ولا شاعن دنو والمواها غرج على معالى المالية كَنَا يِثْمُ الْمُ فِي قَادِهُ مِنَا لِنَّهُ لِذُ وَيُعْلِمُ عَلَيْهُم وَقَالُ الْمُ اورُواالْعَا وبالمَعْوَا مِاللَّهِ عَنْ فَالْمَوْ وَعَالَمَا عَالَهُ لَتُهَا إِلاَالِمَا مِرُونَ فَنَهُا مِدُورِا رِوَالْأَرْضُ الن لدم فيد ينعدو تدم دون الدوماكات المنتفوي وأصبح الدر عنواك يدبالاسونوك ويشاق الميسط الرذف لمريشاء وعياده يَتْدِدُلُولَا أَنَّ مِنَا لَهُ الْمُعَلِّمُنَا لِمُنْ يُنَافُّونِكُمُ لَلَّهُ لِللَّهِ الْمُعَلِّمُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّ يُنْاعُ الْعُرُورُةُ لِلْعَالَةُ الْأَلْمُونُ غَمْلِهَا لِلَّهِ

عَلَمَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ عِلْمَ السَّمَةِ وَلَدُ عِمْ عَلَا مِنْ عَلَمْ السَّيْدِ فَالَّا قَالِي الله المالية على المالية المالية المالية لْذَى فَوْفُ عَلَيْكُ الْمِرْ الْمِنْ الْوَالْتِ الْوَالْتِ الْوَالْمِ الْمُولِينَ عَلِيدُ عَلِيدًا على فالمال كاوس في في الله الماسية ومالنت تُرْجُوا لِهِ المُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كُونَ عُهِمًا لِلْهُ وَمَ وَلاَيْمَةُ لَكُ عُزَالاً وَا و و المن الله وادع إلى دُله ولا كون ع ولاتدع والما والألاف لم في فالدالاف في الماللة الدوالية وعوا والتدالة التراقي المسلطاني والمادة القادم لا يفتون ولقد فتناالذيز يت قدام فالعلمة

لدِّين صدقوا وليعلم الخاديين أم والدِّن على الشِّياتِ الدّيسِينُ أَلْمَاءُ فَا يَعَامُونُ الدّيمُ لْقَاوَا تَبِوَفَا قِدَا كِلَّا تَدِلاتِ وَوَالنَّمِيعِ الْعَلِيمَ وَمَنْ عَامِدُ قُوا تُمَا يَعَامِلُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الْعُدَافِينَ عُرَالُما إِلَّهُ والذين المنواوع أواالسًا لا وللمنون عنوسيًا في ولغزين ووسنا لأي النوا على ووسنا لأينا والديد منا والعافا عنداك لتنوع فالالك عُمْ وَالْ تَعْلِيمُ الْحُرِيمُ وَالْمَالِيمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ والبين المتواوع لواالقيالات لندع أنوف الفيالات ويزالنا سامن يتول امتايا تدفاذ أاودي فالم فِعَلَ فَيْنَدُ النَّا مِرْكَعَنَ إِلَّهِ مَدُولَهُ مُعَاءً نَعَارُ مِنْ د الى المعولة الماكنا علم الواسوا تبديا علم على صدورالفالمين وليفار الله الذبي المواوليفاس

النافقين وقال الذركفرو الدير المواليعا سيلناولنج فعايا موماه عاملين فطاياه تُشَيِّلُوا لَوْدِينَ وَلَعِلْوا أَمْلُوا أَمْلُوا أَمْالُوعُ اثْنَالُامُ نتال والعلق وم القبة عنا فا فترون ولله ارسلنا فعالي ومدفك فنوالف سندالات عَامًا فَا فَدُو إِلَمْ فَا صَادِهُ فَا إِلَا فَا عَنْ فَا عَنْ الْمِنْ أمحاب السفيتة وبعلنا فاليد الفامين والمي إذ قال لقومه اعبدوا تدواتة ودلي فراتم إن تَفْعُونَ وَ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ وَفِي اللَّهِ الْوَا اللَّهِ الْوَا اللَّهِ الْمُعْلَمْ إنه الدير. تعيدو فيعن دوي البلا علاي ر و قافا شغو اعندا الدارة و اعدود وانكرو لداليد وعفون وان كديوا فقد كذب المماف فبلك وماعك الرسول الأالبالاء اليس أولوس

لِتُ يَدِي الْمُوالِّلُهُ مِنْ يَعِيدُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ المُوالِمُ سير فلسروا في الأرف فا غاروا كيف يدر فُلُونَ مُ اللَّهُ النَّمْ النَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الدَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال قدير يفد عر شادو برده الما الله مُنْ وَمَا الْمُرْبِعِينَ وَالْرُقُ وَلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومالتموردون المعن ولي ولانفسر والدين الا عاله ولقائه اولان شوار دي وادليا وعَدُ أَلِيمُ فَلَانَ عَوَابُ وَمِ الْأَاتُ قَالُوا الْحَلَّا أُولِعِقُونُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ التَّا مِلْ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ ال لقور بومنون وفال فأاتخذ تروردون الداداكا ودَةُ مَنْكُم فِي الْكُورُ الدِّيْاعُ وَمِ الْمِيْمَةِ كَوْبِعْضَامُ بعفرو لمن بعضاء بعضا وعاد المانا و ما المرت ناصرت فاعدلالوط وفالراتي ها عوالي دكافيا

والعزيزا الكرم ووهنا الاستدويقوب وعما في: وتعد النوة فوالناب والناء المودة الذنا وابتد والأنفرة لمن الصالعين وكوطاً وفالعند المُم لِنَّا وَنَ الْمَادِينَةُ مَا سَعَلَم مُهَامُ الْعِدِ الْعَالِمُ مركفا وسالرخال وتقطعوك السيل وكانون ار يُحالِنَهُ فَالْمُ سَعِلْ مِعْلِينَةُ مِعَالًا أَنْ قَالُوالَّيْنَ بعذاب المدان كش من المناد قين قال د تاسي على الفور الفسط بن وكتافارت والناارهم بالبشه وفالوالغ على الهاهد والقريال الما لْمُ ذُا ظَالِمِنَ قُالُ إِنَّ فِيهَالُوطًا قَالُو أَخُو الْمُأْمِينُ فَهُالْتُ مُنْ وَالْمُلِدُ الْمُراتِدُ لَا أَمْرا لَكُمْ الْمَارِيِّ وأتااع فادع دسكنا لوطائع ووفاق ودرعا وقالوالاتف ولاحذت الماستي ف والماط الماسكا

انت موالفا مرب والمامنولي علم المامنة القردة وخوار الشماع عالمانوا يسقون ولقد تركنامنها الله سنة لقوم يعقلن والحامدين افاع شفي فَقَالَ يَافِقُمُ الْعِيدُوا مُدُوارُهُوا أَيْدُمُ الْأَخْرُولُا عَنْوَا ق الأر فو منسوية فكذبوه فا فذ في المتعقفات في داره عامان وعاد او فودوقد تبات المر وزن والمسطان اعالو فسد وعوالسياو كافا معرف وقارون وفرعوت وهامات ولقد دادم ولي النَّا مَا فَاسْدُولُولُولُ الْمُوْوَلُولُ الْمُولِ والفذان نهفهم فارسلناعليه فاصاف منع سافنة الفتحة ومنهور فسنا بدلاد وسواغرقنا وعاكات الدلنطامي وللن مويظاموت منالدين اغذواب دوساته

ولياء كمثأ العنكبوت اتخفت سأساوات اوهاسية ست العنكوت لوكا تواهلي التراق الله عالم الله و و تدمن شروم العربة المكرم و العالا فقال نفر فالتاروما عَلَا الاالعالية فلواته السَّمَاتِ وَالْآرَهُ مِا لَيْ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَا يَدَلِّكُمُ وَمِينَ - إَمَا الرِي اللَّهُ عَرَالِكُتَابُ وَاقْدَالُمَا وَ السَّالُو السَّالُو السَّالُو السَّالُو وعرافعشاء والمتلوولة والداكروا تديقام تَصْنَعُونَ وَلا يُجَارِلُوا الْمِلِ النَّالِيَ مِلْ الْمُعْلِقِينَ وَلا يُجَارِلُوا الْمِلْ النَّالِينَ مِلْ الآالة يو ظلَمُ الله وق لوالمنا بالذَّ عَانُولُ النَّال أنذ ل الملم و المنا والعلم والمد وعود له سامون مذلف الزكا المعالفات فالذي النافرالياء يونون بدور مؤلاء بدوما عينا الألكاروون وماكنت عواين قبلي والمتاركة

لارتابا لبلكون بإفرالات بتنات فصدر والذين اوتواالعلم وما عديانا تناالا الظالوة وقالوالولا الول عليه المرورية فالقال الآلات عندانيون القالنا ندَوْسُهُ أُولَا كُفَهُ النَّا أَوْ الْنَاعَلُكُ الكِتَابُ مُلْءَ عَلَيْ إِنَّهِ فَإِلَّا لَوْجُدُ وَوَكُو كُلِّقِي يولمنون فليفا للدسة وسنكر شهيدا يعالماني التعوات والادف والذين أمنوا بالباطل وتفروا بالميداولاك والخاسوون ويتعالى لوكالفذح ولولا الماسم كارو العداب والما تنه فيدوع لايشفرون يستعلل أنبالهذاب وانت بهتمك ماللون يوم عنيو العذاب م فو قرون عيا ارداء ويقول ذوق المائم على فاعاد كالدي المنواك اخ واسعة فاتاى فاعدون كاننو

ذَا يُعَدُّ الْمِوتُ مُرَالُنَا مُرْجِعُ فِي وَالْزُورَامِيْوَ أُوعِلَى الفالحات لنوتهم والحنفظ فالمرعة الأنهار فالدرونها فعالج العاملين الزرعيركا وعارة يوكون وكار من داية المعادرة الله ودفاوا أروه المتعالمك وللت شالقم فلة التموات والأرفروستى النمر والمدليقو الله قاتي يُو قال الله الله الدرو إلى يَمَّا وَالْ ويتددك إذا لنفاط فيعما وللوسالهم وَ المَّا وَمَا مُ فَأَقًا مِلْ أَوْمَ وَمُونِهِدِ فَعَلَا لِيقُولُةِ أَنَّهُ قِلَ أَخْدُ يَهُمُ إِلَّهُ عِلَى يُعْقِلُونَ وَمَا هذه الحيوة الدُّيَّا الأَمْوِ أَهَا وَانَّالِهُ اللَّهِ عَيَا كُينًا لِنَالُوا يُعَلَّمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ الْرَكُوا فِي اللَّهِ جُعُوا اللَّهُ اللَّهُ

شركون ليكفروا باأثناه وليتمتقع انسوف اوله بروااتا بملنا فرماامنا ويتخف النامي افعالباطل وفون وينفي البديك وون ومراظام افتوي علم الميكد بالوكة بمالحة كتاباء السق جَعْمُ وَيُوكِ لِلْمُ وَرِينَ وَالْدَيْرِ فِاهْدُ فِي الْسَالِهِ وَيَعْلِينَا والدواق الله كم الحيشين عوال لم على الروم في أدي الرود و من عدما م سيفلون في صنع ستان من المراد وورد وروي عد ويوميد يفرح الومنون ينصر اليدينصرع بشاءوله العز فالرعيم وعدانه لأعلن تهوعده وللن أَكْثُرُ الْتَأْمِولُا يُعْلَىٰ عِلْمُ الْمِثْلُالِمِدَاءِ الْمُوالِلِ ورُعِ اللَّفِهُ فِي عَامِلُ فَ او لَهُ تَعْدُرُوا فَي أَنْفُ

ما عَلَوا تَعُوالِ مَوْ وَمَا يَنْهُمَا الإيالُةِ وَالدَالِهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُعَمُّ وَإِنَّ كَنْدُامِرُ النَّاسِ لَقَاءِ رَفَّ لَكُوْوَنَ أُولَهُ سعروا والأرض فينظرو النفاطان عاقد الزوي قلوط والقدفه في دوانا والدغ وهروم كرماع وفاوعا ووالمان الباتات فالمالة يظمر وللنظ والقسو فللمون عرط فعاقد الدِّينَ أَسَاوُ السُّوائِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُوالْمُأَا يستهزؤت الديندوالخارية بمديراليزيد ويوم تو مالتاعد سلواجر عديد ولم يكن ومن منفأ وكانوا شماع كاون وومقوالساعة يتغرقون فأمما الذِّينامنواوع أوالفتالناب فإفي يحمرون وأخاالن كفواكوكذ وامانا تناولقا ولانوا فأولك في الفل ب محضرون فسيحان المدين

عن ولداعدة السموات والأزع الاتداك علقام وتراب غراذ النق شُون وه الما تدان على للرعن أنف عنواالهاو وعلى علمودة ورجعان في ذاك لأيات لقوم سفكرون وعناانا تدغلة التموات الأوروا فتالف السنتخرو الوانكرات في فلاطا الفالمين وعنا يأتيه منامع بالباه النهار وابيفاؤكم وْفَقِلْدِانَّةِ وْلَكَ لَا يَارِيلَةُ وَيُعَالِيَا ويتم البروخو فأ وملمها ويتر لي الشماع ما وفتي لأون عد مولما إنه في ذ لك لا يات ليم يقتلن وعِدَايًا تِيكَ يُعْتَمُ الشَّمَا وَوُلَّا رَضُ مَا مُولاً عُمَّ اذَاكًّا

ولارس للخارة وهوالذي مدوالناوع بيد وفواه التعليدول القاكالاعلاة التهوات والأر وهوالهز والملكم فعرت للم مثلا من الفيسة والم ماملت اعامر شيكا فيمارونا مفاتم و المراق لقوم يعقله على أتبع النبر طبي الموادة بعمريم فن فدي عن اصل الدوما وعن المعت فاقم وجها عَالِدَيْنِ عَنِيناً عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُا لا بَدِي لَ إِلَا اللهِ فَالِكَ الدِّينُ الْقَيْرُولِيَّ الْفَالِينِ لأعلى منيه واليواتوه وأقموا القلوق لاتونواء المشولين عن الذين فوق ا وينع وكانوا شَعَالُ وَيُعَالِدُهُ وَحُدُن اللَّهُ وَحُدُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومناساليدغ إذا أذا أو مند تفليحة أمر وزلناعليع سلفانا في سكيا قدمت أيده إذاع تقنفه أولم برورة النيس الردق لمر شكر تقدرات في الاكالما المالية فاتدد االو في مقد والسيام وابر السيام لك عار للدين يريدون وعدا تدواو ليك مالفاتون وما وربوا ليوب في الموال التابوفلا بربوا عندائه مُعِنْ ذَكُونَ وَيُدُونُ وَجُدَاتُهِ فَأُولِكُ والمفيعنون الله الذي خلقائم مرد وقرم عمل بعاندوتفالي عتايش كأت طهوالنسادي الم

البح عاكست الدي الغار ليذيقهم بفغرالة يحاف علم يردهون وإسروله الأرغوفا نظروا كيف عاقدالذي وعدل لمسالة ومسالعة فاقويها للديرالقية عن قبل إن أ قوم لا مرة المرا المرافقة صد عويدا عن عرفقاله لعن ووعد علما أما أما أما أما أما أما أما وَعُدُونَ إِلِعَدُّ كُالَةً بِعُلَمْ الْمُعَالِوَ كُلُواالصَّالِمَا الْمُعَالِمُ فَضَلَا الملاي الله في وعن المالية مرسل لا المسلم وكين علم من ديم وليدي الفلاع بأمر ولتنفي مِ فَمَنْلُهِ وَلَعْلَمْ سَكُوونَ وَلَقَدَّا رَسُلَا وَقُلْلُ رسالاً الحاقوم فحادثها استات فانتقنا الذي الموساوكان حمًّا علينا نفاوالونيان أيذالذي رُوهُ لِ الرَّاحَ فَسَيْرُ سَمًّا مَّا فِينْسِطُهُ فِي النَّمَا وَكُيفَ شَاءُ وَعِعْلَهُ كِسَنَّا فَتَرَيُّ الْوِدْقَ عَرْجُ مِنْ عَلالْهِ

فَأَذَ الْصَابِ بِمِنْ شِنَادُونَ عَمَا وَهِ إِذَا وُنْ يُسْتَشِينَ والن كانواف قبل في المرابع في قلد المساين فأنفرالي أزرجت الهكيف عي الأرضيد موق إِنَّ وْلِلْوَكُ وَمُوعِلْ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوعِلْ مِنْ وَلِينُ أَرْسُلْنَا دِعاً وُاوَلَامِهِ اللَّهُ الْمِنْ عِلْمَ وَنَ وَإِنَّا لَا يَعْمُ وَنَ وَإِلَّا لَيْعِ الموقياولا تبيع الصم الدعاء إذاو توامدري وعاانت الفرع الفرع فالألتج الدسموالا مرومن الاتاق مسلمن التالذي خلقة مر معن عرب عوامن عصفافة عربه المام ووقعفا وتستحل يَشَاءُ وَعُوالْفِلُمُ الْقَدِيدُ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةِ يَسِمُ الْمُعَالِّينَاءُ وَعُوالْسَاعَةِ يَسِمُ عِبِ ما كِنُواْ عَيْ سَاعَدِ كَذَٰ لِكَ كَافُوا فِوْتَكُونَ وَقَالَ الَّذِيدُ اوْتُو الْعِلْمُ وَالْآيَاتَ لَقَدْ لِنَتْمَ فِي كِتَامِ الْمِدالِي يُومِ المعن فذايوم لمفت وللنام لا قالي 30 9

ومنفلا يتقع الذب فلعوا عددة ولا ويستع لقد فع بنا لِنا وفي ففا التواج عن المناكة لغن في العليولة الذيكفود المائة الاساك كذلك يطبع المدعلة قلوب الذبر لأيفاتون فأصع اتوعدا تبدق ولا يستقال الدر لا وتفع سوةالقس اربعو تلتون الم والفاليا خالفنا ما لكلم مدوودي الدِّن تَمِينُ الصَّلَّةِ وَيُؤْتِونَ الرَّبِوَ وَعِ الْأَنْوَةُ وَعِ الْأَنْوِيمُ يُوقِنُ الْوَلِيْكِ عَلَيْهِ كَيْ مِنْ وَهُ وَالْوَلِيْكِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا وعنالتاوي شيئ فالمواكدين لفرايساند عَبْ عَلْمُ وَيَتَمْ فِي أَوْ أَوْلِيكُ فِي عَنْ أَنْ مُؤْمِنُ اللَّهِ عِنْ أَنْ مُؤْمِنُ ا واذات على المات والمات والمنافقة

عُادُّ إِذَا وَيُووَقُ أَنْبُتُ وَبِعَدُ إِنَّا لِمُ الدِّلَا وَعِلُواالمَّالِكَاتِ أَوْجَنَاتُ النَّيْمِ فَالدِيدِ فِهَا وع مَتَّا وَهُوالْفِوْ مُوالْحُونُ فَلَوْ السَّمُواتِ بِفَعِرِ عَدِيْدُونُهَا وَالْمَ فِي الْارْفِ دُواسِمان عَيد بَدُو بَ فِهَامِن مِنْ وانزانام الشاعفادفانتنا فهامن كاروح ديم هذا فلو أتب قاروني ماذا فكو الذيك بعن دوند بل الظالون في مَا المُعن ولقد المُنالِق المُحمد الم انكر تدوس مكرفاعا مكر لننيدوس موفات المدغة عيد واذقال لفن لا نيدو ووفظه المنية تُشْ لِعُ المِيهِ إِنَّ السِّولَ لَفَا لَمُ عَفِيمُ وَرَعَيْنَا الْأَشْاكُ والديد حاداد وماعدون وفالدفعامين أن الشكر في ولوالد إن الى المعمول وان عافد الت المعملة المناف الماس الماس الماس الماس المعملة

مُا عِيهُما فِي الدُّنَّا مَوْ وَقًا وَأَيَّعُ سِيهُ وَأَنَّا لَكُ إِنَّا لَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا و معلم فاسم تعليها التي القالة الله مِنْ الْعَبُورِ فَوْدِ لِيَقِينُ فِي فَاوَدُ السَّمَاتِ أُوفِي الْأَرْضِ عِلْ شِي إِنْدَاقً التَدَلَطِيثُ فَيْكُو لِمَا نَتَكُ القالقلوة والما الموون والمعتر المنتر واصب مُالَمُ الْمُعَالِقَةُ وَلَا مُعْرِدُ مُوْمِ لِلْمُ مُوْمِ وَلَا تَصْفَرُ عَدُكُ لِلنَّا وَلا تَزْخُو الْأَرْفُ مِن مَّا إِنَّهُ النَّهُ لَيْ كُلُّ عَتَالِ قُوْرِ وَالصَّدِي مَثْدًا وَاغْفَقَالُ وَاغْفَقَالُ وَا إِنَّ الْكُولُ الْمُعَوَّاتِ لَمُوتَ الْمِيرِ الْمُرِّدُوا انَّ اللَّهِ سَعُولَا مِفَاتِي التَّمُواتِ وَمَاتِي الْأَرْفُ وَأَنْ غَلَيْمُ نَعَيْظُ إِمْرةً وُلًا لِمُنتَوِّفُ النَّارِسُ عِلَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يفترعا ولا مدى ولا تناب منبر واذا قل ع التعواما أنزل شفالوا لم تتبع طويد اعلى

أولواكم فالنيطان يدعوه الى عنا كالشعد وهن يام وجود المالية وموجود فقد التي المالع الوثقة واليالم غاقة الأعود ومن موفلا عواك لغرة الناص عقيه فتنقع عاعلوال الناعلم بدات المد عِنْهِم قِلْلًا مُرْضَفًا وَإِلَىٰ عَذَابِ عَلَيْظُ وَلَوْسَالَةٍ و فلق السَّمُوا مِن والأرش ليقوليَّ الله قال عداميل العُقَالُ عَلَى اللهِ مَا وَ السَّمَواتِ وَأَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّه هُوَالِقِينًا الْجِيدُ وَلُواتُ مَا وَالْارَضِ مِنْ مَعَرَةِ الْفَلْعُ والعرعد ومربعد وسيعة احرما نفدت كاماتاته إِنَّ اللَّهُ عَنْ حَلِيمُ مَا عَلَيْهُمُ وَلا يُعْلَى لا كَيْتُوا عَلَيْهُ ادَّا تُدنبُهِعُ مِنِيرُ ٱلْمُرْدَانَ اللَّهُ وَإِجْ أَيُّلُو النَّفَارِ ويول النهارني الياوسفة النتروالقر كأعدى الدا عاصة واقا عدعا على عبد ذاو فاق مُوالْحَةُ وَا يَهِمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْمَاطَارُوا مَا الْمَاطَارُوا مَا الْمَا هوالعلة اللبير المرثرات الناك عرى فالبحر بعت المدلوكم ورايا بدات في ذلا علامة صَيَّا دِشَكُورُ وَاذِ اعْنَسَمُورِ كَالْفَالْدَعُ النَّهُ تخلصين كالدبر فلما يتهم إلى الردين مقيمة الحديانا تناللا فقار مود ياء ها التاسي تُوَادِيمُ والفَشُوايِ ما لا تَحْرُدُ والدُّعْنُ ولَدِه مولوده وعازع والدونشا القوعدا و فالا تفريم الموة الدنياولا يقر الما الفود اقانه عند وعلم الشاعة ونوزل الفنافية عاني الأرتام وما تدري تنسر ما ذا ينيداوما شع المَّا رَوْقُوتُ إِنَّا الْمُعَالِّقِينِهِ مِ الْمَالِحُ الْرَحْ

الم تنزيل التاب لارت قيد من ريّد الفالمين الم يقولون افتر عدم أهوا أفر مورد مل السد وقوما عَلَةُ السَّمَامِ وَالْأُرْفُودُمَا يَنْهُمَا فِي سِيِّدَانًا مِمْ على العرش ما لكم عردو له عن ولي ولا شفيع افلا تذكرون يد توالا مومر السَّمَا وليه الأرض م يعو اليد في يو كان مقدارة المدستيم عدوق والمفاطلة والشفادة العووالوسيم الذي أحسن ويشفا ويدافكوالإنسان وثاطين غيمانسلديوسالا معن ما ومهاون عرسو دو في فيدس رو مدودها الشَّهُ وَالْإِنِهَا رُوالْافِيدُ وَلِيالًا مَاسَنَكُوونَ وَفَالِوا أَيْ اَضُلْنَا فِي الْأَرْثُو أَنْ الْفَيْ قَلِقُ عِدْ مِن الْفَرْ لِلْمَا مِ رَفِي كُونُ وَلَ وَلَيْدُولِكُ اللَّهِ الدِّي وَالدِّي وَاللَّهِ

الدويكم وفعات ولوركاد الجرون السوارد عند رور ساا موناوسه عنافار بعنا فإصالحا إناموقوة ولو شفالا تناكم ففره فالكولون الولائيلا الأق بهتمواليته فالتاراجوين فذوقوا عاست لقاء يومله فذالنا سنام وذوق عَدَامِ الْمَالِيَ عَالَىٰمُ مِلْ إِنَّا وَمِنْ آيَا مِنَا الْمَالِينَا الْمَالِينَا الْمَالِينَا الْمَالِينَ فكروا المامروا سيداوسيواعد رقوه لا سلاد تعاقيدون و الفادع بدعو ندم فو فلاطمة ومادد قنام شقف دالا تعارض ما التقر هون اعس ما وعالم والعلق المرام لل موال الما فاسقالا سنووك اما الفراف واوعلوالقالا فَلَهُمْ مِنَا مُنْ الْمُناوِى مُنْ لا عَالَمُ وَالْعَالِينَ وَأَمَّا الدور فستوافأ وعاليًا والمازاووالا عدوانها

اعيدوافهاوتيا فينوتواعذا مااتا رالذوكة للدون ولند بمنهم العذاب لاء في والعد لا كرلفلو سعما وفنافل عر ذكر الاترت عُرَاعِرَهُمُ إِنَّا عِنَا لَكُومِينَ مُسْلِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ موسياللتان فلا تكن في يدمر لقائد و مملناه هد گرانی او جعلنا و مواندهدون اورا كَتَاصِبُودُاوَ لَا فُرْآيًا لَا تِنايُوقَوْكَ إِنَّ زُلاَّ هُوفِيهِ ينو ومراقعة فعالم واقعة علقوت اولدهدع كم المكتَّافِ وَالْمُ وَالْعَرُونِ عَشُونِ فِي الْمُ البَيْدُ وَالْعَالَا يَ الْفَلا يَسْمَعُونَ أُولَدُ وَوَالْفًا سَوْدُ اللَّهِ الْحَالَةُ وَالْحَدْرُ فَنَعُوجُ بِدِ رُدِعًا عَلَيْهِ مندانهامه وانتسع افلا سفيرون ويتولوني عِذَا الْفَتِي وَالْمُعْمِوا وقينَ قُلْ مِو الْفَتِحُ لَا مِنْعُ لَا مِنْ

مَنْ وَالْمَا مُولا مُنظر وت فاعره عنه وانتظر ما فالقرالة بي ياء في الني المرا المولا على الكافر والنافقات التاليا المناه المالة المناه ا دَلِدادَ الله كان عاتفكن فيما وتوكل الله وكفي المدوكيلا ما قعل النكر على قليب في وما يما إذواحر اللاء تفاهر و في في المها وعا ممال عادم انا وكو ذلك ولكم وأتدينول لمؤوهو بهدى السال ادعو هُ أَقُرُ عُنْداً تِهِ فَان لَمِ قَالُو اللَّهُ وَعُلْقًا في الدورد مواليات وليوعليم جناح في الفا يه وللن ما تعديد قلو مروكات المعفور در

ي اولي المرفيات مرا نفي وا زوا بعد امها في وأولواللادفام بعضه أول سعن في كتاب اليوم ومنين والمهاجرين الأات تفعل الفي أوليا يكمفوه خان ذلك في اللَّمَّا ب مسطورًا وَاذْ أَمْدُ مُا مِالنِّسِيَّةِ مناة ومنا ومن وجوا بالمع وموس وعسان وعروافذ نامنه مناقافله المسائل المارقين صدوراعد الخاوين عذا كاليكا فياءتهاالت ووانع والموعية إذعاء علي والمارك عليه دياو فود المروها وكان اندعا مل بي اذْجَا وُكُمْ مِنْ وَ وَلَمْ وَمِنْ أَسْفَلُ مِنْ أَوْ وَالْمَا لَا مِنْ الْمُعْلِقَا وَلَفَتِكُ لَقُلُوبُ الْمُنَا عُرُونُ طِنْوَ مَا مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ المُنْ الْمُونِينَ وَرُازُ لُوا ذُلُوا لا شَدِيدًا وَاهْ يَتُولُ الْمُفْتِ والذين في قلو ع مرض فا وعدنا الله ورسو له الاعرور

واذفات طائفة ونهم باامل بثرب لامقام لكم فارتفوا ويستاؤن فوتومهم البيج مقولون ال يوتناعوه وماهي عودة إن مريدون لأفرارا ولود فلت عليهم واقطار هاغر شلوا النت لا لوقا وماكنواهاالاسيرا ولقنط واعاهد والتوق لا ولون الأدباروكان عهد المنسؤلا والمنفقل النوادان فور عمور الوقت والقال الاعتوالة قام و الذي يعمل من الدان اراد بيمسود اواراد بمرجع ولاعدون عمر ووالدوايا ولا فيما قديدهم المالع قين منهر والقابلين لأخاله ها النا ولا يَا وْنُ الْمَا رُلِا قَلِيلًا الْمُعَلِيدُونَا وَالْمَا الْمُونِي راته ينفرون إليك تدوراعنه كالذي ففعلين الوت فاذاذف الخون ملوم السنع مدا وانعا

علالغيراوليك لمرفون فأفط اتناكا وكات فُرُلِكُ عَلَى اللهِ سِيدًا يُعَسِونَ الْأَوْلِ لَمِ يَدُ عَنُوا وَاتِيَاكُ الْمُواكِينِودُ وَتَالُوا فَيَادُونَ فَالْعَرْكِ بشلون عر النالعة ولوع بها في المالة المالة الا المالة عَدَ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولًا تَبُهُ السَّوْدُ عَسَنَةً لَمْ كَانِ يَرْدُ سُدُوالْ ومالا فَرُودَ كِذَا تَهُ كَثِيرًا وَإِنَّا رَايِ الْوَافِينَ الأغواب فالوامذا فاوعدنا الناور والروصدق المدود سولدوما ذاده الاالاتا وتلما مراط دخال مدة الماعان والمعلمة بيهمنة ومِنْ مِنْ يَسْتَفِرُو مَا يَدُ لُوا يَدْ يَلًا وَلِيعِ وَاسْأَلْهَا فِي بمدة ويعد النافعين انشاء اوسود علي انَّ النَّالَانُ عَفُودًا دَعِمًا وَرَدُّ النَّالَّذِينَ عَذُولًا بفيظهُ لِمُ خَالِحُ الْمُعْرِدُ لَهُ الْمُ الْمُعْمِنُ الْقِنَا لَ

وكات الله قو ياعز بدا موانول الذمو الماهروم عن الها الكتاب مراساميهم وقدف في فلو ال وَ مَا عَلَوْنَ وَتَاسِدُونَ وَيَا وَاوْرَنَكُمُ ارْضُ وأموا ووارضا لمتعوما وكان الدعاء الشغ قدي يام في النية والدوا والدات عاق ودك الدوالد و رستها فتعاليد التعلق واست على سراعا عيالا وَالْهِ كَانَ يَرِدُ قُ اللَّهُ وَرَسُو لَهُ وَالدُّ أَدُلَّا فَوَالْمُ اللَّهِ وَالدُّوالِيُّ أَدُلًّا فَوَالْمُ الماعة الحنار منكة أبدأ علما الناءالية إلى المال المالة عِمْمُ وَمُونِ وَالْمُعْمِلُ الْمُسْمِرِ وَمُونِ يَمْنَتُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي تد درسولد و تعراصالما نونها احدمام تان واعلا لَا رِدْقًا كُوعًا فَإِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّا مَا لَيْ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعَ إِنَّ الْمَيْدُةُ فَالْمُ مَثْنُورُ بِاللَّهِ لَيْ فَعِلْمُ وَالَّذِي فِي قِلْمُ

مرض وقان قولا معروفا وقرت في بوتات ولا برجن بعرج الخاملة الأوطوا فنالقطوة والبن الوكوة المفرانية ورسوكه أغايريه الله ليذهب عنام الرفيي أَمْلِ الْسِيُّ وَيُطْهِرُكُمْ مَطُهُمِّ الْمُوادُ لُونَ مَا مَلْ فِي يولَّى والات لتدوا يكيدان انتظار المانيا راقة السامين والمسامات والخونين والحرفنات والتأسي والفانات والشادقين والقادفات والقادي والفتابدات والخابشعين والخابشفات والمقيد والمتفدة قات والفائين والفاغات والخافظين فروجه والماوظا سِوالدّ الدين المدينة اوالدّ الراب أعدًا لله فومففرة وأقرأ عفامًا • وماكان لوفر ولا ومنة إذا تضائد ورسوله أما أن يكون والمهرة المرع وعريقها ته و دسولا فقد ضا فنالاً المنا

واذ تقول للذي القما تدعلدوا المتعلد الماح عليك وداف وأتو اتدو تغير فسك ما المديد وغشالنا والمابوان تغفيه فالتافغ ذيه منهاوطوا ذوفنا عالليالا يون على الومناين عرج في ازواج المعلق إذ القنو النهن وطراده امراته مفعولًا مالمن على النحون عرج فما وف الله الله الله الدين علوا مرقبات المواتد قد دا مندورا والدير يلفون دسالة اليونيون ولا غنوا الدالا الدوكفي اليديا كالمان مُعِيِّدًا لِمَا عَدِيدٍ وردِ عَالِمُ وَلَقِنْ دُسُولُ اللهِ وَعَامَمُ الشيقة وكان الدكم في علما ياء تها الدراض وَكُووْاا نِيدُوْكُوا كَيْمِ وَسَعُوهُ يَدُهُ وَاصِلًا هُوالَّهِ يُصلِّ علية ومالكت ليخوج والقالما والالود

وكان ما الوسيان رحما و تيتو يوم ليو نه واعد فوالجوالوعا فاعتها النت إنا اللفاك ومشترا وتذرا وداعيا الحاته باوته وسرا بال وسَرَ الْمُوضِينَ اللهِ مُوراً للهِ فَصَالًا كُسُوا ولا تطع لطافر يدوالنا فقين ورع أذا فرور عاليا توك اتبه وميلاً فياء يُها الذير امنو الذانك المؤوناد رطلقته في من قبل ان عشومت فالمعليهات مِنْ عِنْهُ قَنْدُ وَنَهَا فَيْعُومُ وَسِرْ عُومِيْ سَامًا تحيمًا في وَهُمَا النَّهُ إِنَّا عُلَانًا لَكِ أَزُوا لِمُلَالِّي اليُّتَ الْجُودُونُ وَمَا مَلَتُ مِنْ إِنَّ عَلَى مِنْ أَفَا مِنْ الْعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَالاً وبناح قِكُ وَبناتِ عَالِما لَهُ وَبناتِ عَالِكَ وَبَناتِ الق فاجرت على وامراة مؤننة الدومة للنَّم والدَّاواد النِّيخُ إِنْ يَسْتِلِّمُهُا غَالِمَةَ لَا مَنْ وَفُرِد

وضنا عليه في أدوامها وماملة للله لمن على المن عنوادية تمر عيفي ولا عرق و رضائ عالمنهن كافت بعارمان قويموكان الدعاما لأعرالا و بعد ولا أَنْ بَدَّ لَ بِهِنَ مِنْ أَذْ وَإِجْ وَلُوا عُمِانًا و المنافعة المالك عينان و كان المعلى كالمنا يَاءَ يَهَا الذِّيرُ الْمُواللِّنَدُ عُلُو البُونَ النَّمْ الأَّان يُودُ لَهُمْ لِي فَقَامِ غَينَ نَاعُدِيرَ إِنَّا هُ وَلِكُونَ أَذِا دُعِيمَ فَأَوْلُوا فأو المعتم فانتف واولات أسن لدراق كالماردي النة فستعرض والثلاث ألحة وإذ اشالمور مناعاً فبلوفت موروراً

وللم المفوليلوب وقلوبيت ومالان الران وذوا دسول الله ولا التانكو الروا عدو بعد والداك ذَلِكُم كُاسْعِنْدَا تَدِعَظِما واسْتُدْوُانْياً اوْتُعْفُلا فَأْنِهُ اللَّهُ كُانِ كُلِّي عُلْمًا لَا عُنَّاحَ عَلَيْهِ فَ فَالْمَا لِهِ فَ ولا أَنَّا هِنَ وَلَا لَعُوا نِهِ ثُدُلًا إِنَّا وَانْهُ لَا اللَّهِ الْمُوافِقَةُ لَا اللَّهِ الْمُدَّالُ النوانع ولانمايه في ولاماملك المانه واتمان إنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْهُمُ الرِّ اللَّهُ وَمُلْكُلَّهُ يُصُلُّونُ عَلَيْ النِّي عَلَمْ يَهَا الَّذِينَ الْمَوْ اصَلَّوا عَلَيْهِ سَلِّهُ السَّلِيمَا إِنَّ الدِّبْرِيوُدُونِ اللَّهُ وَرسوله لفنع السفى الديناو لافوة واعد وعذا بأمهنا والنا ودون الوفنين والوفنات غيرما اكتب افتد العتملوا هنانا وإقامينا لماميها النيمتالي دواجك وَخَارِكُ وَخُوا مِ الْخُونِينَ يُدُينَ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَ مِنْ عِلْاً سِي

والتيادي المعدف فلا يودين وكان المدعفود رَحِمًا الله المُ المُ المُنْ المنافِقة عَاداً وَالذِّينَ فَي قُلُومُ والمريفون في الدينة لنفرينا عيام لا عاورو الح ينها إلا قليلًا ملع بن ابنا تنه والتذواد قلوا تستلك ستة الله والذبي عَلَو أون قبل الربيد لِسُنَّةِ اللَّهِ مَنْدُ بِاللَّهِ سُمُلُولَ إِنَّا مُرْعِنَ السَّاعِدَةُ إِلَّا السَّاعِدَةُ إِلَّا عِلْمُهَا عَدْ اللَّهِ وَمَا يَدُ وَمُا يَدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي إِنَّ الْمُدَالُونَ الْطُونِ وَاعْدُ أَسْفِيرًا فَالدِينَ فِيفًا اسالايدون ولتاولانعا ومتلع وم في التَّارِيقُولُونَ مَا لَيْنَا الْمُعَنَا اللهُ وَالْمُعَنَا اللهُ وَالْمُعَنَا اللهُ وَالْمُعَنَا وَفَالُوارَ تُنَا إِنَّا آمَا فَعَا سَادَتِنَا وَكُوا ذَنَا فَاصْلُونَا السَّيلًا ورُبِّنا أَوْضِفُهُ فِي أَلْفَتْهِ الْفَدَّادِ وَالْفَتْعِ كُنِيرًا فَإِدْ مُعَالِّذِي الْمُعَالِلْ لَكُنْ إِلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وسى فعراه المام أفالوا وكان عند المدوجيم يَاءِيُّهُا ٱلَّذِيرُ الْمُنْوُالْتَقُوالِهُ وَوَلُوا وَلاَّ سِدِيدًا يُعْلِجُ عالم ويفق المرد بالمروس على الدورسو لاقفاد فَا ذَفُوزًا عَفِلِما إِنَّا عَرَضْنَا لَا مَا فَهُ عَلِمِ السَّمُوا وَلَا إِنَّهُ والخبال فأبع أن يح إنها وأشفت منها وعلها والنافقات والشركين والمشوكات وتعطالو ولونات وكاس الدغورا بيا مِ التِوَالُحُرِ الرَّحيمِ كُن يُوالدِّي لدُعافي السَّمواتِ ومَافِ الأرفع لهُ الحدق الآفة وهوالحد مالحند يفارغا الحقالارف وما يخرج وما وما ينزل والشماع وما يفرجونها وهُوالرِّعْيُ الْفَعْودُ وَقَالُ الدِّينِ كَفُوالْ الْمَالِينَا

السَّاعَة قُلُ فِي ورَقِي لَتُأْمِّنَتُمُ عَالِم النَّهِ الْمِيْدِينَ عنه بتقال در لا التعاب ولا في الدر فرولا المفي وذلك ولا أس الافي تناب ميان ليعزيال امنوا وعلوا المتالات أو لفائ فيمففرة وردق والدين مُولِقُ الْمَا تِنَامُفَا مِن الرِّفِلْ فِي عَنَّا كُن دِعِوْ ٱلْحُمْ وَيَدَيَ الْهِ يُعَالُونُوا الْفِلْمُ الْمَدِيَ الْمُعَالِكُ و دَيْكُ مُولِدُو و مِهد عرال معداط العن والعد وَقَالَ اللَّهِ مِنْ لَعْدُوا هَلُ نِدَكُّ عِلْمُ دِعْلَ مِنْسَلُمُ إِذًا مِزْقَة مُ مُورِّ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ الْفَرْيِعِ اللهِ الْفَرْيِعِ اللهِ لِدَيًا أَمْرِيهِ عِنْهُ بِلَالْدِينَ لِأَيْ مِنْ فِي الْمِرْةِ فِي الْعَلَامِ وَفِي اللَّهِ وَفِي اللَّهِ والمنالال البقيد افكريو فاللي فاستا يدوفا فلفون الشماء والأرفوات فالمنافظة وَالْمُوا عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِمُ السَّمَا وَالْمُوا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

لُولِ عَبِيهِ مِنْسِ وَلَقَدُ النَّفَا ذَاوُدُ مِثَافَعُنالًا عِبَالً أوِّ مَفْدُ وَالطُّهُ وَالدَّا لَوْ الْحَدِيد أَنِ الْحَالِمَا عَالَمُ قَدُّوفَ الشَّادِ وَالْمُلَاكِمُ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رلسكين الربع غدة ها شهرو دوا مها عَعِي الْقُولُ وَمِن الْحَدَّاتُ مِنْ يَعْلَى مِنْ يَدِ يَعْلَ وَيُوتُ غ منوعن أمر كاند قد من عذا لي اسمير يعلون له ماينا وفر معاري وعايدا و بماي الخواب قد ورداسا باعلوال داود سكر أوقلل وا السكود فلماقضنا عليه الوت ماد وعليوته داية الأرف عامل فيشا تدفيكما مع تستدا بن لَوْكُانُوا يَعْلَىٰ الْفِيْ مَا لِنَعْلَىٰ الْعَنْدِ إِلِمُ لَهِمِينِ لَمَّهُ كان لسارد في مسكنوا يد فيان عربين وجمال كالواح وذفت وبمروات كوالهبلدة فليتدور

فاعرفوافا سلناعليم سأالوروساناع شَنَانُ ذُوالِيَّ الْمُ خَطِّ وَأَنَّ الْمُ عَطِّ وَأَنَّ وَشَيِّ فِي دُرِدَة ولك عَوْنَا وَعَا كَنُواوَهُلُ خَادِي إِلَّا ٱللَّهُودُ و بمانا شعود من القري إلى بادكتا فيها في عالم وَيَدُونَا مِنْهِ السَّيْدِ سَعِوا فِهَالْيَادُوا مُا المَّيْنَ عُمَّالُوا دَبُّنا بِاعِد بِعِنَ اسْفَارِ الْوَطَاعُوا الْفَسْعِ الناديث وَخَقْنَاهُمُ لَلْ مَنْ قِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المعتاد ولقدمدة علهم السطنه فأبع والأونقا والوفات وماكات لعلم مِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَمِ مُوسَى اللَّهِ المَّقِي فَي اللَّهِ المَّقِي فَي اللَّهِ المُعْدَى فَي الذن زعم في دون الله لأعلان فتال ورد في السَّمَاتِ ولاد الأرضَ وَمَا فَوْفُوما مُوسَوِّكُما

وَمَا لَدُمِنْ وَمُونَ طُهُ مِنْ خُلُهُ مِنْ وَلاَ تَنْهُ الشِّفَاعَةُ عِنْدُ وَإِلَّا لِعَادُ سُلَمَةً أَذَا فَرْعَ عَنْ قَلْ فِي قَالُوا مَا ذَاقًال دَيَّكُمْ قَالُوا الْحَةُ وَهُوا لِعِلَةُ الدُّينِ قَالُمٍ. يروفكم السَّمُواتِ وَالْأُدِفِي قِلَ اللَّهُ وَإِنَّا وَأَيَّا مُ الْفِلْ فِدَيَّا فَا في ضَالًا لِمِي فَلْ لِتَمْكُونَ عُنَّا أَجْدُمْنَا وَلاَسْكَاعِنَّا تَعْلَوْنَ قُلْحُهِ سِنَا وَيَنَا عُرِينَةً بِنَتْأَمَا لُو وَهُلْفَا الفائم فلادوخ الذين المقم بدش كادكلا إلى السالعز والحكم وماآدستنا أعالا ع فدلاناس بشَيًّا و نَهْ يُرا وَلَكُنَّ أَكُثُوا لَمَّا سِلْ يَعْلَى فِيهِ ويتولوس مع فهذا الوعد إن كنتر ما دتين كا مِعَادِيومِ لا سَتَا قُولُ ن عندُ سَا عَدُولًا سَاءُ وقال الدِيْر كُفِر والمُ نورُق بهذا القراب ولا بالدي بمن يديه ولوتوي أذ الفلا كي مو قوفون عنه في

بعضوال بعض لقول بقول الذيراسة بر استلم و الولا انتم لكتا مو منهن فا ذر استكور اللفت استفعفوا الموسد عراهدي بقداد خارم ليم عرسان وقاله الذير استفاعنوا للذير استلع والمهداليل النهار إذتما مروننا أت تلفز ما مدوجه الدائدارا وأسروا الندامة أخارا فالفذائ وتطاع الإملا في أعنا والتيك مو والله على الأما كا والعلى وَمَا ادْسَلْنَا فِي وَيْ فِي نَدْ بِوالْمَ قَالُمْ وَفُو المَ إِمَا دُسِلْمُ بِهِ كَافِدُونَ وَقَالُوا عَنِي اللَّهِ أموالاً وأولاداً وما عَن يُعدُّ بَعِن قَالْتُ دَفِّي الرد فركر شاءو تعدد وكن الغالنا لا يعامن وما أعوا لمولا أولاد مريالتي تفويه عند الذلة

الأس الن وع إمالك فأولف في عزا والمتعنيا عَلُواوَ فِي فَي الفُرْقا صَالَمَوْنَ والنَّذِينَ سَفُوا فِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مُعَا عِزِرُ أُولِيكِ فِي الْعَدَابِ مُعَضِرُونَ وَإِنْ رَبِّي بسطالة زوكن شاءمر عباده ويقد ولدوما مروثية في علمه وعدالا ازقين ف كانوا فيدون عالوانها عنانة ولينامن دوفي بَلْ لَا نُو الْعُدُونِ الْجِرِّ اللَّهُ فِي فُومِنُونَ فَالْوَمُ لا علام بعض مرابعف ننعاً ولا فار اونو للذين عَلَمُوا دُوقُ اعدا بالنَّا والَّتِي كُنْتِمْ بِهَا تَكَدِّمِكَ وَإِذْ الْتِلْمُ عَلَيْهِمْ إِنَّا يَنَّا بِيَّا رِجْ قَالُوا مَا فَذَا إِلَّا وَفِلْ بريدا في يُعدُم عَالَى بعيداً مَا وَيُرْوَالْ مَا فَدَ مرى وقال الذيو كفر واللحة أما عاءة

ان هذا الأسعوميين وما أيناه مركب يدرو وماأرسلنا الهم فالعاص تدير وكذب لني قبلهوما كفوامه شاداتنا وفلتواد كالمفكة نكمر قال غا اعظم يوا عدة ان توها عدمة وواد-عُرْسَعُو وَأَمَا مِنَا عَدُمُ وَيَعَالِنَهُ عَوْلًا نَذُوا لَكُمْ الدامي الاعداد ووعلى المنتهد والم يمذف بالحق عالم والفيوني قرحاء المق ومايد وَمَا فِينَهُ قُلْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ الْمُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ المُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ عَلَى عَنْمُ واللَّهِ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع فَعَا وَ كَا أَيْدُ ثِي إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرْبُ وَلُورُ كَا وَفُرْ فالافد وأفدوا ومكار وربيه وفاكوالقابد اين فالتناو ومن مان بعيد وقد مدوا بدين ويعذو ف الفي من مان ميد و في المنهو بين

الشتهوية كافعل أشاعون قباع كافاف اولحا الفتعد فنن وتلث ورباع يزيد فالقاف يشا و إِنَّ الله علي كم في قد م ما يفتح الله لا الحيد رُحْدِقُالُا مُلِكُ عَلَا وَفَاعِسُلُا وَفَاعِسُلُا وَفَاعِسُلُا وَفَاعِسُلُا وَفَاعِسُلُا وَفَاعِسُلُا وعوالفر والعليم يارتهاالتالوا وكوانع الله عيام المن غالة عيما شديو د قام التمار والأرف لا الدالا هوفا في توفي والتيلد ول فقد لديت وسلون قبال والحالية رجع الأمور ياءتها المالي وعداتنا فوفالأفع تحراكيوة الدنياولا يفرهمانه الْفَرِيرُ إِنَّ السُّيطَانَ لَلْمُ عَدُونًا عِنْدُوهُ عَدُولًا عَلَا

يه عوا عز مه ليكو توار اصحاب لشعر الدر كفر وعذاب شديد والذير المنواوع لوالقالمات مفرة والدكسا أفن زن له سوء عله فرالان فأتنا للديفرام سفاء وهدى موسقادفلا ندف فنعتف المحمد التاج المعمد والمناف وأتنه الذي ادسل الزعاح فتنفرسها بالسقناة إلى الدوسة فأفستا به الأرفر بعد مع ها كذاك السَّوْدِ مَنْ كُانِ مِنْ الْعِدِّةُ فَمْنَا الْعِدِّةُ وَمِعَالِيهِ يصفد الكوالطت والقرالصالح يرفعه والذين عكرون السِّيَّاتِ وعَدْاب شَديد ومَكراد للْك وما عام التحد لا منه الا معلم وما بعرون ولاينفوس عرة الاق كتاب إن ذلا على المرا

وماسش كالتعراب فذاعد أب فرائسانف وهذا مانح اباج وموع لأناكمون حامل ياوسيز علية السوتهاء رى الفاك فندموا فولستقوات فقتله ولعلك تسكوون يول الروالقادم النهارف ايراع سنوالتم والقراع عرعلابل والمراتد والمرك المالا والدس تدعون مردونه علوت من قطمه ال تدعو علا سمعوا دغام ولوسمعواما استما والأمرد ومالقمة بلفروه وَلاَ يُنْتِكُ مِنْ لِعَيْدِ فَا مَرْهَا النَّا رَأَنْمُ الْفَدَاءُ الحاليدوا تدفوالف الميد إن شايدهم ويات عَلَوْ جِدُ بِهِ وَمَا وُلِكِ عَلَمِ اللهِ بِعَزِينِ وَلا تَزُولُونُ ودوافوي والمادع فتقلة الى علهالاعليه في ولوكان والولى إنا تنورالدين غيون وا

الفي وأقامواالقلوة وس تزكى فأعالنوك وَالِّي اللَّهِ الْمُعْمِيرُ وَعَا يُستَوي الْأَعْمِ وَالْمِعْمِ وَلَا الظَّامَا ولاالنورولا الظل ولا الحرود ومايت والانيار ولاالاموات إنا تدسيم من في النبود إدانت الأنذير وانا أرسلنا كالمؤ بسيع اونذيرا وان مِنْ أُمِّهُ إِلَّا قَالًا فِيهَا مِنْ مُ وَإِنَّ لِكُرْمُولً فَقَدُّ لَكُ الديوم والم وادن والما المناب والزوالية النيو عُمَّا فَدْتُ الذِّي لَوْوا فَكُونَا فَانْ لَكُو الْمُتَّ أقالته أنزلع الشماع ماء فافرفنا به غرات مختلفاً الوانها ومراكبال عدد مو وجو عناه الوافي وغراب سود وعرالتكي والدوات وألانا منتلف مَا يُعْلَمُ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَنْ وَعُفُودً إِنَّهُ الَّذِينَ يُلُونَ كِتَاكَ يُدِوا فَأَكُوا لَمُلَّا

شُورُ والذي أوعنا الله مراللة لما بن يديداق الديادة لمنرسمة ع للتاد الذي اصطفينا مر عياد نا فيهمظا معتصد وسنوسان العظامة المادن التهالك عِنَاتَ عَدِق بِهُ عَلَى وَالْمُ الْمُؤْدُونَا الورعن دهيا ولؤلؤا وأباسم فهامر للد تدالذي از في عنا الدن إن دبنا لفنو الَّذِي لَطِّنَا وَارْلُلْقًا مَهِمِ فَصَلَّهِ لا يَشَافِها فَيَ عسنا فها لفوا والذبر كفروا في ارجه لم عف عليه فيوتواولا تحف عنوس عذاها كذالت وُرِد وَهُرِيمُ طُونُونُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِينَا تَعْلَى

صالحا عنه الذكاع الوله عركم عاتلة كونيه مَن نَهُ وَفَاء كُوالنَّهُ يُر فَدُوقُو أَوْ الظَّالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَ إِنَّ اللَّهُ عَالِمُ غِنْ لِلْمُواتِ وَلَا رَوْا تَدْعَلِمُ فِالِّ المتدود فوالدى معالم فالانف في لا دفين فعلم لمرة ولا يزيد الم فريت لمر وعند و في المقاً لأيزيد الطور وكندولا فناط قوا رايتم شكاركم تدعون ودوا المدار وفي ما ذا ملتوا مراكات مُ مِنْ اللَّهُ السَّمُ إِنَّ الرَّالَّيْنَاعِ رَفَّا مَا فَعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا سنة مندل إن بعد القالات بعنه بعم غُوُولًا إِنَّا لَهُ عَلِيلًا النَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ تَرْوُلًا ولَكُ ذَالْتَا إِنَّا مُكْلَهُمًا مِنْ أَعِيمُ المُدُكُونَ مُلِيكًا عَنُورًا وانتحالُها تُدِيهِ للن جاء و بذير ليكون المدي عور المدي

فَلْمَا عَامَةُ مُنْ وَمَا ذَا دُهُ إِلا نَهُ وَ السَّلَا عُلَّا المرور ومكر ليَّة ولاعل المرائعة الأامار فَلَ نَقُرُو نُو الْأَسْتُ الْأَوْلَئِكُ فَلَى تَعْدَلِنَا الْأَوْلَئِكُ فَلَى تَعْدَلِنَا الْأَوْلِ تبديلاولن عَندكِ سُتَافِه عَوْ لِلَّ أَوْطُ سِيدُ ا في الأرض فينظر في كيف فات عاتبه الدّر ون قبل وَكُوْ السَّدُونِ وَ وَوَ مَاكُا مَا لَيْدُلْ الْمُدِّونِ فِي شَيْرُ في السَّمُواتِ وَلا فِي الْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا تَدَينًا ولوفا فذاته التارع سياماة لن على المارة والنفولان وفوراني المامة فاذا بالطم و الما المام عمال على المام ال ما تدار فراله فِالْكِيمِ إِنْكُولِيَ الْمُسْلِينَ عَلَىٰ تَنْ إِلَا لَعْدُ يُوالِدُ عِلْمُ لِيَدُرُ وَمُا

ورا باري في فافلون لقدية القول يُوْمِوْنَ إِنَّا دِعُلْنَا فِي أَعْلَا لَهُ فَأَلَّا لَا لَهُ فَأَلَّا لَا لَهُ وَأَلَّا لَا لَهُ وَا و صلنامت الدايد وسد اوم علم اع في لا سعوف وسواد عليهم وند الذوع لايؤمون إتنا تنارف أشعالة كوف الرحز بالف فنشرة عفيزة وأحرك اتأ عالمقوكت ماقد واواتا وهوا مينادق إمامه وافع وافع إذْ جَادِهَا الْوَسَلُونَ إِذْ أُرْ سُلِنًا إِنَّهُمْ مُنْسِوفِلَدُ وَعُمَّا فَفُودُ نَا بِثَالِثِ فَعُالُوا إِنَّا اللَّهِ عِدْ الْوَالْالْتُمْ رالا شُنُ مِثْلُنا وَما أَنْ لَالْرَحْيُ مِنْ شَيْرُ الْوَانْتُمْ لَا لَلْهِ فالوا دينا عام إزا ليحملوني وعاعلينا الاالبلا المبين فالوال فا تعلينا بحرلين لمستهو الوستم

المستقرف عناء أعاليم فالواطا توطيعا مع قال يا قوم المواللوسليك أتتمو ألو الأيسلام وأوه مهندون وماؤلا اعدا لذوفلون والب ترديق المغذورد وتعالمة الديرد ب الرحن معدلا فرعة شناعته شاولا نقذوك الداوا لِعَ ضَالِ لِمُسِيعِ إِذْ أَمَنْتُ بُرِيكُمُ فَأَسْعَى قِبلَ ادْ فَالْمُنْدُ قَالَ إِنْ عَنْ فَالْمَالِيْ فَيْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ وتعلن الكوين فمأأن لناعل ويدورعد عَنْدِ مِنْ النَّهُ وَمَا مُنْ الْمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال واحدة فأذا فخ فاس فك المساة علالفاد عايات عدرسولوالأنانوا بديستهذؤك ألمردوام المكنا قلع والقرون أفرائي لاربعون وان ل اليم لدنيا

لد ننام مرون وايد والأرفاليت المساهاف أفرينا وفاحتا فنديالون وجفانا فهادتارون خداواعناب وفحزنا فيهار العين بطالموام عن وعاعلتا سهافالا شكرون سطان الدعفالة المام المست الده ومن القسم وم الأعاميان والل سلخ مندا لنها مفاذ الم عالم في والنيم ستقرطا ذلك تقد والعزنو العلن والقرقة وال في عاد كم لو فولوا لقديم لا النَّم و اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللّ واتا علناه رسوي النالي المعرب وخلفناهم لد او كوت وال شا فو وفلامر ع ع لا مندون الاحقيقا وما عالى ميد وإذا عل فالقواما عدالة لم وماعلية لعالم وقوت وما

تبعينا يدس ايات دورالا او اعتهامو ضعن وإدا وانفتوام أرزقكم أتبقا الذير كفرو الدين آمنوا معرف لوشارا تداله الدائة الافضار المسان ويعولون مع مذا الوعد الماستم فا دقيق مايشارون الاحتقوا مدة تأفذه ووعمين فلاسطيع وميعولا لوافلهم ويعن وتفع فالمتورفافاه مِ اللَّهِ الْحِدَةُ إِنْ الْحِدَةُ مِنْ اللَّهِ قَالُوا يَا وَيُنَا الْحَقَالُ ع وقد ناهذ الماوعد الدو ومندق الرساية إن كانت الاصعة واحدة فأواه جيع لدينا متضروك فالوملا تظامنه شياولا تجرون إلامامم تعليد رات اعتاب لمنة اليوم في شفا فالمون في وازو فِي الله لِعِيدُ الله المالم متلك الم فيها فامدوهما ملامولاً عن دية رجيم وامنا ذوااليم المخوصون

الماعهد الله يأي وما والالقيدوا عاك إنداكم عدقه تعقلون هذو حهم التي انترت عددت املوا عاديم مودور الومغتم على الوامه وتحت هدار فلو عالم نوايكسي في ولونشا وللم المنع في سنة القالمة المقالمة المعرود ولقا حنافي على مكانتوفا استطاع امفياً فليوين وعن عمرة تكسد في الحلو الله عقارت وماعلمناة الشُّفُووَمَا سُفِي لُدُ إِنْ مُرَالًا وْ مُوقَوَّاتُ سِعِي لِينَهُ مونكا سي متاويخة التوليقية المافية واولم والتا والمنافح مناعلت المن فالفاقا في فالمالكون ف ولنامالم في الدو ومنها علات وع

ومشارب أفلانسكرون واتتذواع دون المالحة فلونموون لا ستطعود نعرو فالاعداك قروانا فاماسرون وم يوالإسان أتا فلقنا ومونطفة فأخا فوفع مبين وفعربالنافلا ونس فلتدفال مرعوالنفامه فأجيها الذواشا مااول مزووهو الفاعلي الذي فعل مرانش والافقيرنا وأفاذ التهند توفر وكيوالذي فأوالشواج والافر بفاد عفاك علا لو يودهوا فالإدالعام الما مرة أذا أراد فيا الى يقول له كن فيكون فسيحان الذي سدة ملك ت الله والدريقان اله ها تدارة الرقب وَالمِّنا قَاتِ صَمَّا فَالرَّا جِزاتِ زُمْو فَالْتَالِياتِ

وَكُوالِتُهُ الْمُلَا لُولُولُ وَتُالسُّواتُ وَالْأُرْوُومًا مُنْهُمُ وَيُمَّا لَفُارِةِ إِنَّا فَيَنَّا النَّمَاءُ الدُّنَّا نِنْعِ الكواكب وغفنا من كل شيطارد فارد لاستعفى الماللة والاعلوقة فأت من في المالية عَذَا بُوامِي إلا مِنْ عَلِفَ الْمُطْعَةُ فَا شِعَدُ شِكَا تراق فأسقتم الهاشة فلقا امع فلمنال فلقا وطين لأزب أحد عاوستوون واذادكوالا بندكون واذاراوالية يستسيخ ون وفالك عَذَالِلْ عَرْضِينُ آيَا أَنَا وَكُنَّا وَالْمُوعَقَلُما النالبع ون اوايا والأوكون والمروان والتروت فإنام وبولا واحدة فادام ينظرون وَقَالُوا يَاوُ لِمُنَا هَذَا يُومُ الدِّينَ هَذَا يُومُ الْفَعِلِّ اللَّهِ رُورِ وَ الْمَا وَالْمَارِ وَالْمَارِ وَالْمَارِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ

ومالما والعيدوت مردوت الله فاعدوه المالم فيم وقعوم أفي مسؤلون مالكم تنامرون للم ومستساءت واقبل بعشه على هو يتساء لوك فالوالم منتم تأتونا عراليمين فالوا بالمتكودا مؤسس و ملطف لنا عليم عن سلطان إسترو م طاغين فحو عليناق أربنا الذايق فأغرياكم والمَا كَنَاعًا وِينَ وَلَهُ يُومِنْهُ فِي الْعَدَادِ مُنْسَلِّهَا را تَاكِدُ لِكَ مُعْمَلُ بِالْجُرُمَانِ وَإِنَّ كُمْ وَالْوَ الْفَالْفُ لالدالا أنديسكرون ويقولون أثنالتادكو لفاعره يون وأفاء بالحة وصدق الموسلين اللم لذاتيواالعدادالاكم وماغرون الأماكنم على الأعاء الله المتكمين أوليك لورزة مفلوم فُو الله و في مكرف في عنات النقيم على سرو

يطاف عليه على من معين بيضاء لدة للشادين لاينها فول ولام عنها يو فوت وعندم قامعات الطرف على كانهن سوركنون فأقل يعفنه على بعفو يسام كون قال قا على مواتي كا عالية وي يَوْلُهُ أَيْنَاكُ لِمُ الْمُصَدِّقِينَ أَيْدُ الْمُتَاوَكُمَّا رَالًا عظاماً أيَّنا لَمُونِينَ فَالْمُولِ مُعْلِمُ الْمُرْمُلُونِ فَأَمَّاهُ فُوا مُنْ سَوَعِ الْحَيْمِ قَالَ مَا يُمُو النَّهُ وَلَا مُعْفِينَ ولولانفت دي للشار المناب أفاعون الأعتناالاولي وماغن عملة بهن التهذالهن النوذا لفظكم لنأهذا فليعمل لفاملي أذلك مُرلاً أُمْ شَجِواً الرَّقِيمُ إِنَّا بَعَانًا عَافِيتُ لِللَّالِينَ امّا عَدِهُ تَحْجِ فِي اصْلِ عِيمِ الْعِمَامُ نَهُ وَفُنَى الفتياطون فأفؤ لأبادن منهافا يؤن منهاالبلي

إن فوعلنا لسوياً من عيم عرات مربعه النواالماء فوعا ألهن فوعا أناد في فوعد ولقد صَلَّ قِلْهُ الْوَلَادُ لَكِ وَلَقَدًا (سَلْنَا فِيهُ مِنْ مِينَ فأنظركف كأن عاقبة المنذري الإعداد الله كغلمين ولقدناه يناوح فلنها بعيوت وتمناه واهلا الفظيم وجفلنا وويتدا الناقين وتركناعليه الأنوين سلام عفرة خي الفائين إتاكذ النبخ الخيسنين المدمر عياد بالإثنين فراغ قنا الاحت والقام شفته لأوقهم إذ فادر تدنيل سلحا ا وْقَالُولا بِيدُوقُومُهُ فَاذْ الْقَيدُونَ ٱلْمُفَكِّلَ الْهَدُّدُونَ اللية يدف فأملكم وتالفالك فنفرنطوة في البَّقِمُ فَقَالُ إِنِّى سَيْمَ فَوْلُوا عَنْدُمُهُ وَلِي فَرَاعَ الله المنع فقال لا تأكون مالكم لا تنطيق فا غ

مليع فعراً بالمين فأقبلو الدوقون قال عيد التُعْدُونَ وَالمُنْ مُلْقَامِهُ وَمُا تُعْلَقُ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بْنَا نَافَا لَوْ وَفِي الْحِيمِ فَا دَادُوا بِمِيدًا تَعِملُنَا مُ الأسطين وقال إن أميالي ري سيهدين ديّ هند في العلم المن المناه المناه المناه ما المناه المنا يَلْغُ مُمَالُتُنْفُ قَالُ يَا بُنِي إِنَّ الْفَامِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَانْفُرُمَادُ الرِّي قَالَ مِمَّا بِسَرِ الْقَعْلِمَا تُوْمُوسِعِدْ. إِنْ شَاءًا تُدُورُ الصَّا بِرِينَ فَأَمَّا أَسْلَمَا وَتَلْدُلْعِينَ ونادينا والقيا آدفيم قدصدةت الرواالا يخ المناس إن هذا أول المالاء الميان ووديا ال بذاع عظيم وتوكنا عليدفي الأخرين سالاميا كذلك عَزِي عِسْمِينَ إِنَّهُ مُرْعِبًا وَالْمُوْفَانِي فَا بتنياه بالمح نبتاء القالين وبادكناعله

اسم ومن ذريتهما عير وظام لننسه الكرب الفطيرونمونام فكأذا والفاليان وأتا التان السنين وقدينا في القواط السنقي وتركناعيهماني الأفرين سلام عليو فهووا اتاكة لك عَرْي المُناكِ واقالنا ولو المرسلين إذفال لقومه الانتقان أَتِي عُونِيا هَالاً وَتَدْدُونِيا لَحْسِ الْعَالِمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ودَدُّالًا عُمُ الْأُولِينَ فَلَدُّيْ فَأَوْلُ عُفُولًا الأعادانا الخلصين وتركناعليد والنوين سَلامُ عَلَىٰ إِنَّا سِينَ إِنَّا لَذَكُ خِزُ كُلَّتُ اللَّهُ عَزِيدًا لِمُ اللَّهُ عَزِيدًا لَا لَكُ خِزُ كُلَّتُ انْدُمْرُ عِبَادِنَا الْوَمْنُونَ وَأَدَّ لُوطاً لِمَنَ الْمُسْلِينَ إذ عَنَا وُ الْهِلَهُ الْمُعْسِينَ إِلاْ عَوْزَالِي الْفَارِينَ

ومرنا الأنون والمرامروت عليه معين وَبِالْيُلْ اللَّهُ عَقِلُ إِنَّ وَلِنَّا يُونُونُونَ الْإِسْلَيْنِ إِذْ لَيْ إلى الفالي المنتح ب فسام وكان من المد عمين فالتقد الود ومومليم فلولا أتدكان والشعير للت في مطند الحارو معتوان فنذناه بالعرام وسقم وانتناعليه بحد أو يقطع واسلناه العامائة البنا ويوندوننا فامنوافتفنا والعاي فَا سَنَتُهُ إِلَا تَلِعُهُ النِّنَا مُو فَالْبُوْتِ الْمُعْلَقَةَ الْمُعْلَقَةَ لَلْظِيَّةُ إِنَّا تَأْوَعُ عَلَى هِ وَسَ لَلْ إِنَّ فِي أَلِينًا فِي أَلِينًا فِي أَلِينًا فِي أَلِينًا فِي ولدات وأق للأدب اصطفرانات عدالثين عالكم ليف علون أفالأنذكرون امراكم فأتوا كناع إن كتهما وقعن وبعلو أيندو نسا ولقدعات المنداع حصرون سعادا

عَايِمِنُ عَالِمُ عَامُ اللهِ الْخَلْمِينَ فَأَنَّهُ وَمُنْ اللَّهِ الْخُلْمِينَ فَأَنَّهُ وَمَا مُنْ ما انترعليد فاتنك الأنو موسال الحدوفامنا الألدمقام مقلوم واتاكفو الفاقن واتاكني المنتجينة وأيكا واليقولون لوات عندناوكا مِ اللَّوْلَانَ لَكُنَّا عِنا وَاللَّهِ الْخُلْمَةِ فَكُوْوَ انْسُو يفلمون ولةد سيقت كالمتنا لعبادنا الرساس والمنفورون والتبينا فرالفالم ية دين والمعرم وسوف سمبوت افتدانا تعلق فأذا نولسا عتو فسارضا والمدري و تولعنه در دان وابعر فنوف سعود ده سیان وتك وت العزة عايمنون وسالام علا لرساس مانيالوفرااوسم

و فالقراف ذي الدَّكُو الآنُور كُووا في والدَّالْ الدُّروكُ والفيان و و شفاو كم الكنام في الم مر قريد فنادواف لأت عمن منام و عنوال فاده مند دوروقال الطووو فاهذا سليع كذاك أبنعا للألفة إلحارا إتنفذ النظي عاب وانطلة اللا في هم سالت وأصبر فأعل في أم والمنظمة المنظمة المن فِي اللَّهِ وَإِنْ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالْمُلْمِ الدّ ومِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عذار المعنده في المرابعة والمالعندالدة امع ملاي الشموا ب والأرفرو ما شهما فليرتعوا في لأساب فيه فالمناك مهدوع الأفال لله قله ومروح وعادو فرعون ووالا وتا و وفودونو لوط واصحاب الأيكة الوليات الأحواك إن كال

كذب الرسل في عماي وماينظرهولاء الاستعة والمدعم ما فاع فواق وقالوار تناع والناقطانا قبل بوم المساب اصدعلي فالقولون واذكرعيدنا داودة الآيدانداداك إناسخ نالدالهديد الفقة والأشا ووالعلو تعبق والكالة أواك وشد ملدواتناه عدوفمالفات ومالتوعة المفهاذ سورالخوامة إذ وفاواعليه اود فنزع مِنْ وَالْوَالْمُ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمُ مِن الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ الْمِعِلَمِ مِلْمِلْمِ الْمِنْ مِنْ بشنا العَوْد لاستفاط والمدنا المسور والقناطات هذا الح لدرة وسعوان في ولى المداولي فَقَالَ النَّالْيَهَا وَعَزِّيْ فَالْخَطَافِ قَالَ لَقَافُهُاكُ بسوال نعمتك الحنفا بدوات تعام الفلاء ليغ عفيه على عفوالا الذين أمنوا و عام المناكة

وقل ما وورد واوراتا والما والمام والماري والمعادانات فَقَدُهُ الدُولات وابَّ لدعينه فالنَّاللَّه ور فراب يا دارد إما عملناك عليقة في الأرف فالمرين التار بالحقولات والمح ويفالك سيل ليدات الدر بفيلوت عن سيل سوع عدا شد لله عاشو الوم المساب وما والما الشماء والارف وَمَا يَنْهُمُا مَا طِلا أَوْلِكُ مُلِ الَّهِ يَعَ كُمُولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل كذؤاو التاح أم نعمل آلد المنواوع كوالصالحات المنسدين في الأرغام تعلى المقين المالية الأرغام تعلى المقالية الأرغام تعلى المقالية الأرغام تعلى المقالية المراسلة المرا الله سادك ليد بوفاايا ووليه تحواولوا الأكياب ووهنا لذاؤد ملير فع والصداعة أواك إذعرى عليه بالفني الفافناك الجياء فالالقافية النوعن وكود تحق وارت الخاص دوواعا

لَهُ تَعْاصُرُهُ إِلنَّارِ قُلْمَا قَالَ مَا مِنْ وَمُومَا مِنْ الْمِا الواحد المنها رورت السَّموات والأرفر وما شهما المورز القفاد فأمو نيو عفاي انترعند معوضوك ما كاد لي على الله والأعلى افتسمى الديولي الأأعالاً مَا مَا مُرْصِينًا إذْ قَالَ دَيْكُ الْمُتَّكِّدُ الْمُ فَالِنَّ سَمَّا و العن فأذا سوته و تعد عن دوي لدُسامدين منعداللط المواجعان الأالين استكبروك والكافيق فالمالليرمامنعكات المُفْلَقْتُ بِيدِيُّ السَّمَادِيُّ أَمْرُنْتُ أَمْرُنْتُ مِذَالُهَا لِينَ قَالَ الْفَدِينُ فَلَقَتْ مِنْ الْحِ وَفَلَمْتُ فُرُ طُمِنَ فَالْمُذَافِّةُ مِنْهَا فَا لَكُ مُحِمْ وَأَتَّ عَلَكُ لِلْفَيْمَ الينوم الدين قالدت فانظر في اليابوم يُعثن قَالَ فَإِنَّا عَرِهِ الْمُنْفُرِينَ إِلَى نَوْمُ الْوِقْتُ الْمُعْلَى مُ

قال بنعز أم لأغو تنوا معن الأعادان في قَالُ فَاكْمَةُ وَالْحَوْمُ الْوَلْلِهُ الْأَرْدُ مِنْ مَنْ لِكُ وَمُ منوا عمان وإما اسلم عليه عرا ووعا أنام مرالاذ كولفا الماع و معلقة الما و المادة والتدالوم الوثدي نَهُ مِلُ الْكِتَابِ وَالْعِلْمُ وَالْكَيْمِ الْمَالُونُ لِمَا الْمُنْ الْمَالِيلُونَ التخاب بالمؤ فأعيدا تدمخ أماكد التركة بدالت الخالِصُ وَالَّذِينَ أَتَعَدُو إِمِنْ وَيَدَا وَلَا ءَمَا نَعِيدُ وَ الالمتعرفا أني أنه وألفراق الليكم بسوق عامة عَتَلِفُهُ إِنَّ الْمُلَّا لِهِ إِي عَلَى مُوْفِي فَادْلُا النات تعذوله لأصفف المات ماتارسكا مُوانْ الوافظ لقفاد خَلَةُ السَّمُواتِ وَلَا فَاللَّهُ الْمُعَالِيِّ وَلَا فَعَلَّا لَكُنَّ

كُورُ اللَّهِ عَلَى النَّهَا وَ يَوْدُ النَّهَا رَعْلَى البَّالِي تُعَوِي لِيدَة عَمْ يَعَلَيْهَا رُوعِهَا وَانْ لَ لَهُ فِي فَا عَايَدادُواجَ عَلَما مِنْ عَلُونِ الْمَا لَمُ خَلَقاً مِنْ عِلْهِ فِلْوَ فِي ظَلَّ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لْلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّلَّ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّّلْلْلِلْلْلِلْ الأهوفاف شوفها أن كفرولفاق المفق ولا يرضى لفياه والكفروان منك والم وا زده و د دانوی عراق د تام موجع فنت تَعْلَيْهِ الْمُعْلَمْ بِذَا حِالصَّدُورُ وَأَوْ الْمُوالْا ضوَّ دعاد مُلْمِنْهَا الْمِدْيِّ أَلْمُ الْمُولِمُ مِنْدُ سَمَّا كات بديموا اليدم وتبل جعل تداشا واليفياع قُلْ عَلَمُ يُكُونُ قِلْيالًا إِلَى مُولِي الْعَادِ الْمُونَ وفات الكالما بداوفا عائد والانود

نة وتعداها ستوع لذر يقلم يعوالذبعة يعلى أغايسة تواولواالاكباب فلاياعنا والدسامفانتوا للذير المستعافي عند واله المستع وارخ اليواسعة أغايوفي المابدون أجده فيدينا بافاق المرت اله اعدات مخصاله الدروام علا ماكون والسام قراية الفاف المعصيت دقيقذ اجدوع عليم ولاته اعبد عولما لددي فاعبدولما شيخورونية إِذَ لَا مِنْ الْذِرْ فَيْ عَالَيْهِ مِنْ الْفِيوْدُ الأذلك موالس والبين مرف فو فاللكر الناو ومرجته طلاخ الت تتوت الله يعبا ولا اعاد فاتو والَّذِينَ الْمُتَنَّوُ الطَّاغُوتَ ان عِيدُوهَا وَإِنَّا بِوَا الى الله عالم الشيرى فيتساعا دالدر يسمع عوت المسند ولقك الذير هد هو الدواولية

اولواالألباء افرق عليه كمة العذاب أفاست مَنْ فَي النَّا الَّذِيرَ النَّوَّادِيمُ عَرَفُونُ وَفَيْ الْمِيرُ مِنْيَعَ جَرِيرِ عَنِمَا لا نَهَا رُوعَدا تِلاَ غُلِنَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ اله وَانَ انْدَانُوْ لَهُ وَالنَّمَا مِنَا فَصَلَّلُهُ يَنَابِعِ فِي الْأَفْرِ عُ عِرِج بِهِ ذَرْعا مُعْتِلْنَا الواند عُرِهِ مِنْ الْ مُعَظِيدُ وَالْأَلْبَابِ في نوح المدصد ولا للا ملام فنو علي فرون ديد وْ رَا لُلْقَا سِيعُلُونُهُ مِنْ ذَكِوا مُلِداً وَلَيْكَ فِصَالَالِكَ إِلَيْكِ أتذنز لاشر الحدين كتاما مستابها منالجة منه علود الدين يتنون دا عمر تلين علود و وقلوه لي ذو والبد ذلك مدي الله يعدي بدور نيا بُعْثَلِلْ تُعُمُّالُهُ عُرْمُوا مَا كَنْ يَتَعَمَّرُ مُهُمْ سُومًا لَقُدْ ومالقية وقياللظالمين دوقوا ماكنت

كدني

لاستعروك فأذاف أتعالى وفالمووالة ولفذا للفرة العراف الفاع ولقد فادي التارقي فذا القوان من عم فتل لعلم تند كرون قو عرساعيا ذي عوج لعلم سقون فعريات شالاً لأَفِهِ شَاكُم وَمُشَاكِدُونِ وَوَيْ اللَّهِ ون في الخارجي لانعا بداولتكنع المتعوف وماشاؤن عندرج المناف ليلق الدعنهم المعسى الذى كانوانعلون

ليس تدبيان عبد و توقونك بالذبر من دوية مريمنال يمفاله وفاه ومنهدى الدفالعرم السُوانه عن يردي انتقام وله شالتون فك الشُّواتِ وَالْأَرْضُ لِيقُولِ أَمَّا قُلْ أَوْ أَنْتُمُوا مُدُّعُونَ فعرة اوادون معة على في من المات وعدا عليه يوكم الموطوك فل افوم علو أعلام المرات المات عامل فسوف عامرية مراع تيديد المعتبدوجل مِ لِنَا مِ اللَّهِ مِنْ إِنَّا أَنْ أَنْ الْمُلْكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ بالحق فن المندى فلنف وسفل فاعا بفل الما وَمَا انْتُ عَلِيمُ وَيِلِ أَتَدِينُوفِي الْأَنْسُ مِينُ عَلَيْ والتى لمعنافي منامها فنسك التي تضعكا الْوَدُ وَيُرْسُلُ الْفَرْيُ إِلَى الْعَلَيْسِمُ الدِّيْنِ فَالْكَ

لاً إِنَّا يَدْلِغُومِ يَفْكُووْكُ الْمِاتَّذُ وَالْمِدُولِيا لِنَّهِ مُنْفَادُ أُولًا وَالْأَعِلَدُن مُثَاوِلًا عَقَالِهُ مَلْ عدالسناء لاعكالد ملك الشرات والأرفونة اليدويفون واذا ذواتدو عدة استزت فلو الدِّين لا يُؤمُّون الآفرة وإذا دُوالدِّر عِن وَاللَّهِ إذا مُ يستَشِون عَلَى اللهُ مُ فَا لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَالِمَةُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُ عالمالفيها والنهارة انت عمري عادك فعالماذا فيدختكنون وكواق للذبر ظاعواما في الأرث يما وتلامقدلا فيدوابد عن سود بوم القمة و نداع مراته ما لمركة واعتب وبدائ ستات مالسوا وفاق فوطان وابتها فَأَوْا مُو لَا سُهَا فَعُو مُعَانًا نَمْ إِذَا لَعُولُنا فَعِلَّا مُعَالِمًا فَعِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يتاقال إنا أو يتدعل على لله فينة وكات لأيفليك قدقالما الذين مِن قِبلُعِفًا أَغَيْ عَنهِ مِلْمُافِا في ذلك لا يا يت القوم ووفي على عاد كالنواس على انتسع لا تمنطو الو ديمة العاقا تله عفوالدود تعلم العداد عمر لا تنفي وف واتنع بقتدوانته لاتنفروت المتقول نفيا السيافية لُوانُ الله هُذَائِي لَلْنَتُ عِنَ الْمُقْتِينَ أُونَعُولُ عِينَ تري العذاب كوات في كولة فاكون مر الحسنان



وقد عارتك الاق فكذب بهاوا سكوت اللافين ويوم المتمد تركالذب كذب اعلمانه نَحْيَ انْدُالَةِ مِن أَتَفُوا عَفَا ذَعْ لا عَسْعِ السَّوْدُولا عُ عِنْ فَانَ أَنَّهُ فَالْوَكِلِ فَيْ وَهُو عَلَيْ كُنْ فَيْرُ وَكُولُ لدمقا ليدالشكوات والأرفر والني كفروا بايات أولينك فالخاسوك فأفقوا تبدتا مروقاعيد أَيْهَا أَبْنَامِهُ فِي وَالْمَدُّا وَقِي النَّامِ وَالْمَالِينَ فِي الْمَالِينَ فِي الْمَالِينَ فِي المُوالمُن المحمل عالم الانتخاص الناسية بل تندفا عبد وكن عن الفتاكرين وماقد دوااته مَوْ قَدْرِهُ وَلَا رَضْ جَيْهَا فَيْفَتَدُيْهِ مِالْفِيمَةِ وَلَنَّهُ وَلَنَّهُ مطويات ميندستاندوتالي عاشي ون في العتور وضفة من في المنه وات ومن في المروالا

الدغريخ فندادى فأذاع فامنفاوت ووقف سنع ما لح وعلا تعلى نا وو اوهوا عالمها بمعلون وسو الدينك دُ مُوا مِنْ إِذَا فَاقِلُهُا فَتِي وَالْهَا وَقَالَ فِي اللغاتة رسامية شاريا على المائات روني لفاء ومل مذا قالوا لل والانط ولي عليا لناوي قبا وفكر أأواب فع مخالدة وموي المتلوين وسؤالن أتقوادة المافنة ذراحة أذاعا وفاوفتت أوالها وفالمو معين مليخ فأدغلوها فالدن وقالوا الحدثية دقناوعده وأورثنا الأع نس انتاد فنفاج العاملين وترك اللكة كانب

المد عددة الماكمة راغ الرفخ الوجي مَعْ عَلَالْتُنَا مِورَاتِيالُعَرِّ وَالْعَلَامُ عَلَوْالْدُ وَا إِلَا وَكُ مُ مُورُهِ الْمِقْاءِ وَ وَاللَّوْلُ لَا إِلَّوْلًا لَا إِلَّهُ لَا اللَّهُ مُوالْيُوالْمِيدُ مَا يُعَادِلُ فَالَّا مِدَالِا الَّذِينَ كَتُرُوا فَالْمُ يَفْوُدُ كُنَّ تَعَلَّمُ فِي اللَّهِ فَيَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ ومرور والأنواب من بعير ومت كل يدو الما فدوة وخا وأوا العللية بمفوا بدالتي فذة وتقاط ف فالما وكذال وتدال والما وينا عالم المن الموالة المالية الدين علونا الموق وعن تولدستحان عدد ووو وستفيروك للدين امنوا وتناوسف الم

لدُوعِلْمَا فَاغْفِرُ لَدُرِ عَابُولُوا تَعْوُا سِيلَا إِنَّ عَلَا اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بالجمرة وتناوا وغلهمتات عدي اليتو وعن على عن آباة واذواجهو ذريًا فراتالي نت كم وقالتا عومة والتقات منافقه وذلك هوالمؤذالفعلى إن الذبوكفؤواية المتا الداليوس متبتم النسكراذ تدعون الدالية فتكذوت فالوارث أأتنا انتان واعتنا فاعترفنا بدنونا فالالفروج والريانية واوع اعدوها وك فالتمسلاله الأسر موالة يحرجما أيدت بَرِّ لَكُم و الشَّاعِ و أَدَقًا وَمَا يَنَهُ لُولِا مِنْ فَادْعُوا تُعْفَلُون لَوْ الدِّرْ وَلَوْكُوا أَلْمُ وَوُدَّ مِنْ الدُّرِيَّا تِهِ وَاللَّهِ فِي لَمْ الرَّوْحَ وِ الرَّبِيلِ

فاءف عاد ولند روم لقار ومع اردون المناعلة الموضوعة عمل المالية متد الوادية لوم بخري كا يتبوعا كسيت لا فالماليومات اعسر المناب وانذرا والأفقاد القلو بالدافناء كالممين ماللفا يستعي تحيرولا ننيع يطاع يفار فالنذ الاعان وما تعم المتدود والله سَمَ ما يُوة والدِّين بدعي عن دو فعلا يعنى سَنْ إِنَّ اللَّهُ عُوالسَّمِيعُ الْصِيعِ أَوْلُمُسِيدُوافَ الْأَرْفَ وسنطر واكمف كا صفا قبة الدين كانوام قبليه الم في الما المد في و و الما والد المن في المن بد فري و مالم سَ لَو مَن الله عِنْ وَاوْ ذَلِك مَا تَهُمْ كانت اليهم وسلهم بالسات فلفووا فافذع اندا تنفوي شه يدالفقاب ولقدار كالالولي

بالياتنا وسلطاك مبعي الي فرعوث وهاماته فادك فقالوا ساحركذا ما فالماجرة بالحق من عندنا فالوااقتلوا الناوالذي أمغوا مفواستيون وَمَا يُدَانُونِ فِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م أَقْتُلُوسِ وَلَيْدِعَ مِيْدَاتِيَا فَالْوَلِيدِ عَلَيْهِ لَالْفِيدُ لَا فَالْفِيدُ لَا فَالْفِيدُ اواس علهرفي الأرغ الناد فعال عصافي برقي ورجم من في ملكولاً يومن بوم الحساب وقال د فل وفر من ال وعون يلتم الما ندات رُعلاً أَن يقولُ دِيًّا لَهُ وَقَدْ عِامَمُ ما لِينَاتِ مِن الْ والشياعة كافعليه تديدوا سيلاما وكالمسل عَمْ الدِّي عِدْ حَمِلْ الله لِهِدِي مِن مُوسِي كذاك فاقم لم اللك اليوم طاهدين في الأدفية بنفار فا مراب الله الع عاء ما قال فوعون ما اربات

الأمار ووماهد عرالاسطالوساء ووالآي امَن يَا قُولِيَّ أَعَافَ عَلَيْمُونَا وَمُرْلَافُوا مِ شَلَّ مان قرم في و عاده عود والدين مر مدع و المالية يريد فلم العباء وياقو الخاف عليم ومالتاج يعم تولو سامد بدين مالكم و الندس عاص وفن ال الدفالد عنفاح ولقد عاء محروسف معتقل بالسناب فإذاته في فاق مناجاء كم يدفق إذا مال فالمراد بعثا المرف عد « رسولا لذالك يمل المرود و مراك الدن عادلون في آنات الله بقر ساطا سالته كسرمقتا عند ألي وعند الذين أمنوا كذلك مطبع التلفظ لآقات سليجداً ب وقال وعود عامالمان بن في معده القرا الولاسا أسْباب التَّموات فَاطِّلُم إِلَى الدِّموسي وَاتَّ لَا لَا لَهُ كُوزًا

كذلك دين لفوعوت ودعك وصدع السي كيد فرعوت الإفي تباب وقال الذي أن ياقو التبعي مُدِكُمُ سِيلَ الرَّشَادِ فِي وَمُ إِنَّا هَذِهِ الْمُؤْالَّذِينَا مَناعُ وأَقَ الْأَخْرُ قُهِ ذَا والقُوادِ مِنْ عَلَيْدَ فَالْمُ عَنِي الْمَثْلَقِلُهُ الْوَقْلُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَلَا فَالْتُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فأوالك يدخلون الحنة وذون فها مفرقساب ا وصفالي الموحم للي التي وويد عوني الي التار عوني لا لفر ما تله واشرك بدمالسري به علم واناادعوكم إلى الفرنوالفقار الاعرمانا أرعرني اليدليس لدوعوة في الدينا ولافي الأفرة وأق مرونا المانية والق الس فين والعام التار فسندكرون ماأق للمواوف ام عالى الدارة الديفس أافا فوقيها لله سيات عامكو واوخاق بال وعوساسود

الفذابات وبمرضون تلفاعدة اوعنتاووه تَوْرُالِمُا عَدُادُ فِلْوَالْ فَعُونُ الْمُذَّالُونَ إِن وَاذَّ يَجَابِقُ فِي النّارِ فَيْعُولُ الصَّفْفَا وَلِلَّهُ فِي السَّكِمِ وَأَ إِنَّا كَالَّهِ مِنْ فَأَوْ إِنَّمْ مَعْفِكَ عَنَا نِصَاءِ النَّاءِ قَالَ الدَّرِ السَّلَيْدُ وَإِنَّ الْمَ كُمِّهَا إِنَّ اللَّهُ فَكُمْ بِينَ أنباء وفالالذين فالتأ يتز ندهم وعا بخفف عنا ومار الفذاب فالوااولة المطالبة والمام المتاجة فالوافاء عواومادعا الماق الآفي ضلال إنا النفود الناوالذين أموا فالدوالية يوم تقوم لا تهام يوم لا ينه القا ابن معدد و فاللفنة و عمو والدار و لقد أينا عرف لعد واور منابع السوائل الكتاب عدى وفرويد والألا فاصران وعدا تلح واستفولا بالاوج

وتلف الفتة والأنار إن الدريخا ولون في الا واقع بعنوسلطات التوادق صدوره الاكرفاء سالفيد فأستفذ بالبها تدهوالشمية البصام فظو السموات والأرف البرعي فالح التاب والت المزالتا ولا يعام وَمَا سَتُوعَ الْأَعْ وَالْمُسَارُ وَالْدَيْنَ الْمَوْ وَعُلِالْمَا لِلَّهِ ولا الشُّ قُلِلا مُا تَعَدُّرُونَ إِنَّ السَّاعَةُ لا يُعْلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِنْهَا وَلَكُنَّ أَكُنَّ أَكُمُّ النَّاسِ لِا يَوْمِنُونَ وَقَالَ رَبَّتُهُ أُوعِنِيا استجالكم إق الدين ستكوو ف عن عيا وقي سنطو جهتم افرين النالذي فللمالي التركيسانوانيون النَّهَا وُصِيْعِوا إِنَّا سُدَلَةً وُفَيْنًا عِلْمَ الدَّا مُؤلِّكُ اللَّهِ الله الله الله المالة المرابع المالة لْإِلَا لَهُ وَفَا فَيْ تُوْ فَقُونَ \* تَذْلِكُ يُوْفِكُ الَّذِينَ كافراباًيات التدعد وك اندالذ وبعلام في

قرارا والشاذ ناء ومودكم فافسن فورعور والطُّيَّاتِ وَلَكُمْ أَمَّهُ وَبِكُمْ فَشَا وَلِي اللَّهُ وَجِهُ الْعَالِمِينَ هواجي لا إله الا هو فادعوا متلمين الدالة في علد ال رَبِ الْعَالَمِينَ وَلِأَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه دون الله الناجاري النات عن رقي واعدتاك الله لوق الفالين هوالذي فلقام وتوافي قص طفة تعرف علقة عرف عبد المالا عراتله ولتكونوانسونا وسلم عن سوفي من قبل ولتلفو المسترد اعلم عقلون هوالتري عرديانا العرافاً عَالِيَةُولُ لَهُ فَا فَيكُونُ أَلُونُ الْمَالَّةِ فَي كَادِكُ فَيْ الْمَاتِ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أرسلنا بدرسلنا فسوف يعلمن إذا لأغلال فاعتاق والسَّلاسِلُسِيعِينَ فَي أَجِيمُ مَرْفِي التَّارِسِيعُونَ عُمْ

وكون عن دويدا عدقالوافلوا موامر قبل شياكة لك يضل الله العاون ذلام عاكنم تنويون في الأرفو بقير الحق مروره ورا الموارد المرورة في الدين في المرود في الموارد المرود في الموارد المرود في ال مُوْجِهُ الْمُكْرِينَ فَأَمْبُوانٌ وَعَدَالُهُ وَقَالَا يتلع بعض الذي نعد واونو فينك فألنا يرجعن و القدارسانا دسالم و قراضهم و قصص ومنوس لم يقمر عيات وفاكات لرسول الأياني إلا يع إلا باذت الموقاة الجاء امرا تدقف بالح وفي المُعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْهَا مُلُونَ وَلَهُ فِيهَا مَنَا فِعُ وَلِيَافُ اعَلَيْهَا عابدة ودود عيها وعلى الغالب على فا كُمْ إِيَّا مِهِ فَأَيِّ الْمَاتِ اللهِ سَرُونَ افْلُم سِيدُوا

3

في الأرض فسطر واكف كان عاقبة الذن ف عَنْ الْعُونُهُ وَأَشَدُّونَ لَا وَالْمَالِيَةُ الْمَارِكُ فِي الْأَرْفُوفَا آعَةً ما في السيان فالما في والما السَّال وفو عاعند عو العارو فاق وما لم والدستهوون فَمَّا دَاوا لَمْ سَافالَو المَّا يُدوفون وفي وفي الم ما المعتبي الله في الما يستعهم إعام أعاد أوانا النوالية قد علت في عاده و في الرائع و أو الرَّفِي الرَّحِينِ الرَّحِينِ كِتَابُ فَقُلْ الْ فُواتًا عَدِيًّا لِعَدِ مربِقاء بِنَ مِشْيَرًا وَيَدْ سَافًا عَرْضًا لَهُ فِي الْمُعَالَ وَقَالُواقُلُومِنَا فِي الْمُتَّدِيمَا تُدْعَى اللَّهِ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ يُدون اذا نتاوة وعن سنا وسنان خاك فاعلل

عاملين قل غالبا شرفيله وفي الي اغالهم والمدفأ سقيما أليه واستفقروه ووم البسياي الدِّين لا وُون الرَّكُو أوم بالا فرام كا وون ال الدين أمنو أوع لو الساخات في أجوعيه معنوب فل النام للمزون الذي فله الارفاني يومين وعمل لداندادا ولان رف العادير وبعانها روايي وَاد ال فِها وَقِدْ رَفْها الوَّا تَها فِي ارْ بِعِد المامساء للسايلين فتماسقي إلى الشَّاء وهيد فان فقاله وَلِكُمْ رَهُ الْيَسْاطُوعًا أُو كُرُها قَالَتًا أَيْنَا ظُالُمِينَ فعيهن ساع سموات في معن واوى في كل سماعة وزيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا عِصابِيحَ وَعَفْظًا وْالمَاسَّدُ يُوالْفَرْنِ العليم فأن اعرضوا فقال نذر تلم مناعقة فالساعقة عاد وغود اد خام الوسل من سي الدي ومن حا J.

الا تعبد والا الله فالوالوشاء ريَّنالا ول علايكة فإتا عادساة يتكاوون فأقاعاه فاسمروا فال فعرالة وقالها عا أشرقاقية أولم روا أن تالذ فلقه هواند فنوق آوكا فالاتنا يحدود فات المنافقة المارية المناسبة المناسبة في الموة الدنيا ولعداء الافرة افرى وولا بنفروك وامّا عود هد يناع فاستعوا المرعد المدين فاقدة صاعقة العذاب الهود علظوا يكسونه وعيناالديد اصادعا فالتنون ويوم عنه اعدادا تبالى التادة يوزعون مقاة الما عاقها فهد عليه سعو والعاد وُ عِلْوِدُ فِي عَالَما فُوا يُعْلَقُ وَقَالُوا لِعَلْوِدُ عُلِمَ سِنْهِد عَيْنَا قَالُواْ الْفَقَنَا اللهُ الَّهِ عَانَا لَهُ كُلُّ اللَّهِ كُلُّ فَيْ وُهُوفَاكُمُ ول مرة والبه تربعي ومانية سته وق

على معرولا ماركم ولا علود كم ولانط قُ الله لا عالم منوامِمًا تَعْلَى وَ وَلِهُ طَنَّا مِلْدَيْ والمديام فاصع في الحاسين فأن يميروا فالنا مُوي والدرست الفيان وقيمناهم قرناء فريتوا لؤما بيئ ايده وما غلفه وعوعليه في امر قد علت مِنْ قبلهم المحينة والأبن المراف عاس وقال الذبر كمووا لاتشمعوا لهذا القران والفوانيه لعلم تفليك فلننتو الذين كفرواعذا باشهيا ولنعزيته أسوء الذي كانوا على ولا فالما الما الله النَّادُ فَي فِيهَا دَارًا كُنلُهُ عَزاً وَعَالَمُوالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ الَّذِينَ لَعَدُوا رَبُّنَا إِرْنَا الَّذِينِ آصَالًا نَامِ الْحِقِ والإنرغ فالها غت الداما ليكر تام الاسفلين إِنَّ الدُّرِ قَالُوا بِينَا اللَّهُ مُمَّ اسْفَامُوا تَنْوَ لَكِيهُمُ

الليدد

المُتَدِّ الْاعْافِ الولاعْدُنْ اواسْمُ والْاكْتُدالَة مروعدوك غن اولياؤكم في الحيوة الدَّيَا وفي الْمُ وكمرقها ما تشته انتسام والمرفيها ما تدعوت نزاه عَنُودُ وَمِي وَمِوالْسِينَ وَالْمِينَ وَعَالِي اللهِ وَعَلَالِي اللهِ وَعَلَا لِي اللهِ وَعَلَى صالحاً وقال التي والسلين ولا تسوّى السندولا السُّنَّةُ إِذْ فُو يَالَّهُ فِي الْحُبِّ الْحُبِّ فَإِذَا الَّهِ عِينَادُونَ فَا عداوة كاندوك عمر ومايلقها الاالدين صبوا ف ما للقيها الا ووفظ عظيم وأمِّا ينزعَنك والسَّيطات وع فاستفدا بدائده والشميع العلم ووالاته الناوالنقار والغمروالقرلا شعدوا للنقر ولاللغ وأسجد والندالذي فلقهر الدسمايا وتعبدون فَأْ بِوَالسَّكُووَافَا لَدِينَ عَنِدَ وَلِمُا يَسْتَعَيْنَ لَهُ إِلَيْلَ والنهاروه لأشموك ومواليا تبالله توكالأنك

عَا شَعَةً فَاذَا أَنْ لَنَا عَيْهَا أَلِنَا وَالْعَرْبُ وَرِينًا اللَّهِ لَّذِي الْمِيالِهِ الْحِيْلُونِيُّ الْمُعْظِيمُ لِمَا مُنْ فَرِّدُ إِنَّ الْهُ عدون في الماتنالا عنون علينا أنن لمرفي التاد عَوْاً مِنْ عُلَقًا الْمِنْ الْمُعَالِقُ الْعَلَوْ الْمَا سَتُمْ إِنَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ بُعَامِي إِنَّ الَّذِينَ لَمْرُوا بِالدِّرُو اللَّا عَامُ وُوا يَدُ لكتاب عَنْ لا يُعدالناط عن بد يدولام علفه نَهْزُ بَمُ مِنْ عَدِيدٍ مِا قَالُ لِكِ الْأَمَاقِدُ قِلُ الرِّيلُ ين قباليات وياعال ومفنزة ود وعقاماليم ولوجعلنا لاقرانا الحيا أقالوالولا ففلا الالقلاق ادعي وعرى قل عوالة بر أمنوا هدى وشفاء والذي ا ١٥٠ و الله و و و و معلوع الواطع شارق وه فال عيد ولقد أينا و سالتا م فاحتلف وكولا لمنة سفت من د تك لفف سنو والق لفرات

مندمرب من عم أصاله المنتسبة ومن اساء قعلها ومادتك بظالة مرالعين إليه يودعا مراساعة وما عرج من قوار من المامها وما تعام النه ولا تمام لا بعلمه و ومنا دوار شيط عُفالوالة الماضة عَيْ شَهِيدٍ وَضُلَّ عَنْ فَا كُولُ إِنْ عَنْ عَالِمَ وَبُلُ فَطُوًّا مَا أَوْ ي محمو لاستراكات الله والما والمعروات مسه فغر فوط و الله أذ قنا و دمة مناعي عد والمستدليقول فذالح وما اللق السَّاعة المعد لين وبعت إلى قرارة لي عند المعين فَلْنَيْرِينَ لَلْهُ لَا كُنْ وَاعْاعِلُوا وَلَنَدُ يَنْتُعُ فِنْ عَلَا عَلَيْظٍ وَأَذِا الْعَنَا عَلَيْهِ الْمُنْ الْمَاعِنَةُ وَالْعِنَا لَهِ الْمُنْ الْعَلَيْدِ وأذات الشدفذود على عيف قل دا فيمان و عند الله عرف عرب من اصل عن هوي الله

بعيد سنر والا تنافي الأفاة وفي انسو الموية عناقا ودل لا أنه كل عناها د يوهم الله والحالة بع تَعَالَعْنِ وَالْحَلِيمُ لَمُ عَالَى السَّمُواتِ وَعَلَى أَلَّادُهَا وهوالفكة الفظم تكادالتهات تنفك وموقو والمالة سامن عدوة وستفرون لن في الارط لا إن الله هوالفقور الربيم والم وندونداولياداته مفيطعليع وماانت عليه وكذلك أوعنا الله قرا ناعرتا لسد

وروفي الشعبر ولوشاء المكافاة واعدة على و فياحل و عبدوالقالو بالما فوف وخرولا ضع ام اعدواوردونه اولياء فالع موالولة وهري الوق وفع على شفر قدير وما تلنترفيدت فيكالها الدول الدوقا وَعُدُولِهُ إِنْ فَالْمُوالِسَّهُ وَالْوَالِمُ الْمُوالِدُولِ وَالْارْطِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ عن النسام أذوا عاوم الأنفام أذوا عا يذد ومريد المنافية وفوالشيع اليصاد لدمقاليد المعات والأرض بسطارة فالمنشاء ويقود المراجعة شرع كرمن الدين ما ومي بد بودكا والذي أودنا اليك وما ومشا بدارهم وموج وعسر داتها الدِّين ولا تنفز في فيد كرعل الشركات ما تدوي

عاأنول أشاهر كتاب فالموت لأعدل سكراته وربع لناأعالناول إعالة لاحتنا استحاله عتوم احقد و له عذات خديد أنه الذي الزكائز ألالتام با ومايد ويلف لعل الساعة وريد يستعلى عاالدين لا ومنوب ها والذين المتوامسية من منها و هامي انْهَا ٱلْحَةُ لَلْالَةَ الَّذِينَ عَا رُونَ فِي السَّاعِ لَيْ ضَالُمُ لِ يعيد المعلميف بعيادة ووران من يشاء وعالمو

الفرير عن كان ريد ح ف الأخرة زدله في عن الم و من الدّ تيا و تدويها وعاله في الحرور ام عن عاد من عالم عن عالم الدر فالمراد ق دورانه ولولا المعدد الفصل المفينية وأنّ الطّالين في عنا الله ترى الطَّالِعِ مُشْفَقِينَ مَمَّا كُسُوا وَهُو وَاقِوْدُ فِي الدن المتواوع الالفالاحتى دوضات أكفاح ما شَا وُن عِنْد دَقْ ذَلِك مُوالْفَقَا اللَّهُ مُ ذَلِكَ مُوالْفَقَا اللَّهُ مُ ذَلِكَ إِ بشيئ التوعادة الإقامنواد علوالسالات لاأستام على الجرا إلا المودة في المري ومن يمرون عسنة نود لدفها فسارة المغفو شكوم ام يولوك افترك على الله كذبا فات ا الله يختم على قلبلك ويح أتد الباطل ويُولِّكُ بكا تدا للمكر فات المدور وهوالد

ففيلدوالكافروسم عذاك تنديد ولوسطات لفادة ليفوافي الأرف وللن شرال تدرمانا الله بعاده فسر مسر وعوالة ونتول افتضاء اقفواو بشادجيد وهوالولا الحسا ووالا عُوادُا شَاءَقَد يُر وَمَا آمَا يَمُون مِن يجه منواعن تنبر وماانج عور. الرمن دون اليون و لحرولا تصبع وه الاعمالية فالبحظ عالا مراد عاسكن الريح فيفالو والد على أهر والترف ذاك لأيات إلى صار يكود أو ويهم بواويفك عن تنبع ويفار أنذر يجادلون في ال

ن طوف عنة وقال الدور المنوالة القاسر دوياته وعن عالم تعفاله وسيل لريم من قبل في ألى يوملا مرة له مرا نبد ما المرات عارع يوميد ومالكم في لكر فان اعضوافا أوال عَلِيهِ مِنْ عَلَاكُ عَلَيْكُ إِلَّا الْبِلَاغُ وَأَنَّا إِذَا أَزْقَنَّا اوف لزيتا وانا تاويد وعقمال معلم فدكر ومالات ليساك يما

اشاءاله على على وكذاك أودنا الدادوعا عن أمر نا ما كنت تدرك ما التتاب ولا الأعان وللوز جعلناء نورًا فندكا بدم تشاء عن عادنا وإتاكنا الحاصراط مستقيم معزاطا فتعالنتي لدماؤ الشمات مَا وَالْمُوا وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ الْمُؤلِمُ الْمُؤلِمِ الْمُؤلِمِ الْمُؤلِمِ الْم والفاكترالوسي مع واللتا بالمن إنا فعلنا وقوانا عرسالعلم تَقْلِهُ وَاتَّهُ فِي أَمْ اللَّمَاء لَدِينَا لَعَلَّمُ عَلَى السَّالِيَّةُ عَلَى السَّالِيَّةُ عَلَى السَّالِ عنه الذكرات نتم وما سيفون وكم أدسانام في الأولين وعالما وعنى الأطافيا يستهزون فَأَهِلَنَا أَشْدُ مِنْ مِعْلَمْنًا وَعَضْ مَثْلُ لِأُولِينَ وَلِينً مُالتُهُونُ عَلَيَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ لِيقُولِ عَلَقَهُ الفرزالفاتم الذي فعل تعراق وعهدا وفعال

عَلَوْ الْمُنْ فِي مِنْ وَالْمُالِقِينِ الْمُلْكِ وَلا يُعَامِ وكوت لست واعلى فهوده عرقد لروانع وديد إذااسوسم عليدو تولو سعانا لذي سغولنا عذاوما كتالد مقرنين وانااني زنا كنقليعه وجفلوا تدموعا ومعزؤان الاساد النون الم تعنيما علو بنات والمندخ بالشهن وأذان عامنو بالرحن منالا فالم وجهد مسوة أوه كظم أوس شفراني الملية وموفى المضام غيامسان فعلوا الليكة الدين وعياء الرعن إناتا اشهدوا ستكتب شهاء في ويتلون وقالوالوشام اعتدا ع ما م دران و الم والم والمعدا

.

سَنَا وَكُنَا يَأْمِنُ قَلْهِ فِي لِمِ اتا وعدنا الاوناعلامة واتاعليانا رهوعدف وكذالها ماآد سلناء فلأعب فافرة فوية مزندي قَالُونُهُ وَهَا أَوْدِهِ اللَّهِ وَالمَّا عَمْ اللَّهِ وَالمَّا عَلَا أُمَّةً وَالمَّا عَلَّمُ عاد ومقتدون فالأول فتلم اهدى ماود كُهُ قَالُوا إِنَّا عَالَمُ سُلَّمٌ بِهِ كَافِرُونَ عَالَمُ الْ كانعافية الكتاب وأذقالا المتاقدة عتدلعام وكتاجاء فالخوقالوافذا

في المنية الدينا ورفعنا بعمنه فود بيض ورهاي المنتو اود ست دران عدما ون معرفالوس الموق سقفاً من فضية و معارج عليها لن كفرنالوس الموق سقفاً من فضية و معارج عليها يَظْهُرُونَ وَلِيدِةُ إِبْوالِيَّاوِسِدِ وَاعْلِيهَا مُكَنِّونَ فَا وْ فَوْفًا وَالْعِنْ فَإِنَّا كُنَّا مُتَّاعًا الْمُنَّا الدُّنَّا وُلاَّ فِي عند ديك المتقان ومن يعنوعن ذك التر لمشطانا هو لدفرين والوليمندون يون أفي مهندون فيقاد الماء ما قال الس دوسك بعد الشيقان فشوالقرين ولا يتفاكم واذظامة الكرف الفذاب مشعرات أفانت مع المتما و تهدى الله ومن كان في منالا إسان قَامًا نَدُهُ يَنْ بِكُ فَأَ نَامِنُهُمُ مُسْقِينًا أُوْرُيْنَكُ

لذى وعدنا فأ فأ فأعلم مقتدرون فأست لك ولمومك وسوف تشكون واشار عن قبلك عن رسلنا اجملنام ووسالة المة يعدون ولقداد سأناء سأبالا تناالي وعن ملا يُدفَعُال المَّادِسُولُ وتَ الْعَالِينِ ثَلْمًا عِلْمَا الاخااذ إوثها يفعلن ومانعون الدالاه وانتِها وأفذ نام بالقذاب لعلم سرجعت وقال لهتدون فاتما كشفنا عنهمالعذ أعاد أع ينكف وَالْمَرِي وَعُونِ فَي فَوْمِهِ قَالَ الْقُومُ السَّاحِي مَلْكَ معدوهد والأنهاد يحري عن في أفلا تنمدون أم الما فيد عرفذا الذي هومهاي ولا الم دسان فلولا

فلما اسفونا انتقنا عنهم فاعرفنا والممان تفلنا وسلفا ومتالا للافرين واعامرل ب منالا اذا ومك منديميدون وفالوا ارهنا فير م هوما فعربوا لك الآجد لا مل هر قوم خصي و الاعد الما عليه و عملنا و ما الما الما ولونشاء لعقانا ما ما ما المادة في الأرو علموا وُانَّهُ لَقِامُ لِلسَّاعَةِ فَالْمُ عُثْرَتُ بَهَا وَأَيْسُ فِي مِنَا صراط مستقيم ولايمية نام الشيقا واتدارعدق منعن وكا فامس الشات فالود فتقرأ لحمة ولا يتن للم يعفوا لذي تحتانون فيدفا تتواليك الميعن إنّ الله هُودِي وَرَبِيْ فَاعِدُ وَهُ فَاعِدُ وَهُ فَالْعِمُوا

مره فافتلف الاحراب سفوفي اللدين المن مندور لا شووت الاخلاء وميد وعدوالاالمتين باعبادلا فوف على الوه محترفين الديه المنوالما التناولا والسلمين ادفاوا الحنة أنيروا وأحكم عووها يطاف عَلَيْهُ مِعِنَا فِي فَ وَهَا وَالْوَادِ وَفِيهَا فَا تَشْتَهِ لِهِ نشر ولذ الاعدوانة فها فالدفة وال المنتالتي اور شخها عاكمنم تعلن للميطافة ستعرة منها ماكلون إن الحرصية عانة فالله لا منزعهم وع فيدميلسوك وماظلمناع والن كافاع الظَّالِعِينَ وَمَادُوا يَاطَالِكِ لِيفَوْ عَلَيْنَا وَلِكَ فَالْ اللَّهُ فَالِينَا لَهُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ لَقَدْ مِنْ الْمُعْلِقِةَ وَلَكُنَّ الْمُرْمَ

قُلْ فِيكُا فَالرَّعْرُ وَ لَدُفَانَا أَوْ لُ الْعَابِدِينَ سَعِلْتَ ريّ السُّمُواتِ وَالْأُرْفُودِ بِتَالْعِينَ عَتَا يَصِينُ فَ فَدْمُ يخوض اويلقباحة يلاقوا ومعالذي وعدف وَهُوالَّهُ يَنِي السَّمَاءِ الدُّوفَى الْأَرْضِ الدُّوفِي السَّمَاءِ الدُّوفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتبادك الذي له ملك الشيوات والأرض وما عندة علم الشاعة والدر وهوب ولا علام الذي يدعى وينبن ووندالته فأعدالهن شهد بأيخة وفيعلى ولين سالته من تلقم ليتولز الله فالقانونون وَقِلْدِيادَةِ إِنَّاهُولًا مِ وَمِلْ مُونِينَ فَاصْفِي وقاسلام فسوف تعلمه

100

مَ وَالْتُنَابِ الْلِيْنِ إِنَّا أَنْ الْنَا وَفِي لَيلَةٍ فَيارِكِيَّة إِنَّا كِنَّا مِنْدُرِينَ فِهَا بِعُونَ كُلَّ أُوجِيمِ أُو أُورِينَ مَا الماكتام سلين وستقر ويكاتناه والشيه الهكم رت الشموات والأرفوما شهما الاسترموقيهن لاالد الأهوعيومي وبمودت أبائكم الأولف بالم في شُاكِ يَلْفِيونِ فَأُوتَقِيلُوهِ مَا يُولِي المنافقة المالية المالية وتنالين مَا مُونون الله وي وقد جاد ورسولي ولوا عنه وقالوا معلى جنوب اتاع شالفنا الرا تا عايد وك يوم نبطش البطشة ال عامنتني ولقد فتناقله وموعود وروري المراق عباد النواق الدسول والولا فلواعد التداتي المسطال مين والت

فه عاديد آن هولار وم جرمون فاسر سادي لللا المُعْمِيعُونَ وَأَوْلِ الْعُودِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدُهُ الدكو أوز عِنّات وعُون ودروع ومقام لا عرفته كُانُوا فِيهَا فَاهُمِنَ فَكُذُ لِلْكُوارُ وَتَنَاهَا وَمَا أَخَدِينَ مكت عليم السماء والأرة وماكانو امنظري ولقد خينا بي إسرا فل والعذا بالهر من فرعون راتمدكان غالماً مِن المسه فين ولقد الفقونا وعلى علم على العالمين والمناهم الأيات ما فديالا منه اتَّ هُوْلاً وِلْيَتُولُونَ إِنْ عَمَالاً مُو تَتَنَّا لَا وَلَيْهِ اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهِ لَيْهِ مَا عن عِشْمَ يَنْ فَأَقُوا بِأَنَّا لِمُنَا إِنْ كُنْمَ صَادِقِينَ أع خيواً مرقو مربع والذين مِن قبله اهلاناه! معرمين ومانطقنا الشموات والارفع

ينهمالاعبين فاخلمنا فاللا بالية ولاتالع لأ يعلمون إن يوم الفقيل مقالة الجمان يوم في ولا عر مولا شياولا و ينعدون الار وجم التداند فوالعوز الرتعيم التسيحة الزقوم طعاملا عَلَمُ فِي اللَّهِ الل الحسوار الحيم عرضواوة واسدم عنالت وق إنك أنت العليز الله عمرات هذا ماكنتم يد فتدوك إن التتين في مقام أمين في فنار عيمة سُونُ وم سندُ رُو واستُ وَيُعْتَقَا لِلْيِنَ كُذُلِكَ وتناه عريت يدعون فهاكم فكه المتاب لأيدوقون فيها ألوتوالا ألوته الأولى ووقيه عناب الجيم فسالأمن د تلعا ذلك موالنوز الفطيم فأعا يسونا لا بلساط فالقلوسة كرون فارتق

قم تنزيل اللتاب من الله الفونز المكم الله فالسم ولا فرلايا و الموسيعة وفي فلفاء ما ستان دايع آيَا تُولِغَيمٌ وُوَنُونَ وَأَخْتِلافِ الَّيا وَالنَّفارِ وَمَا أَنْزَلَالْ م السماء من رود فاعمايه الأرف يعد بوتهاوتم الوياح لقوم بقلوب الكدانات الدنتكوفاعللك بالحة فيكي مدين مدا تدوانا تديونون ول المانيم يسمه أنات المعتمل عليد عريمة المتكوا فان لم اسمعها فنشرة بعذ إلى الم واذاعل والاتنا فالتدفاف والولامة و ورا في جهم ولا في عنهم كالسواشنا ولاما تُذَو وامر دوك ليداولها دو معندات عفام هذا

هدى والدسكوروالاناتدوه عدا ليم أتنالذي سخرك التولجر كالفلاف ولتتفوا وففله ولفلكم تشكرون وسخراكما السَّمُواتِ وَمَا فَي لا رَفْعَ يَعِما مُنْ السَّفْ ذِلاً فَكُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يتفكرون فاللاف أمنوا يففرو اللذي لأيوب أيكم سُهُ لِيَحْدُ كَا فَوَ مَا عِلْمَا فَوَا لِمُسْوِلُ فَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومن اساء فعليها عرائي وتهم و فعود بني أسوام الكتاب والحامر والنوة و و ذ قناع و وفضلنا وعدالفا لمين وأتنا فربيا بروال فا انتلنواللام بعنه ماجاء والعارضا تة دَبك منه بينه يوم النجة فيما كانوان عمالة عُرِيدُولُنَا لَى عَلِينَمُ يَعِدُمُ - أَلَا فِأَنَّعُهَا وَلَا تَبْعُ هُواءَ الَّذِينَ لَا يُعْلَىٰ إِنَّ الَّهِ الَّهِ عَلَىٰ الْعَالَمُ عِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شناوات الفالين بعضها وكياء بعضوا تدولح المتة هذابصا ولاتام وهدي ورحمة لقوم يوقني اه عسالة ف المقنوا السالة العقام كالذب المؤاوع والقالات سوامت فوصافوا ما عَلَىٰ وَعَلَوَ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ اللَّهِ وَلَهُ كُلْنُسُ عَاكستُ وَهُلَا يَظْاءُونَ الْوَايَتُ مِنَ الْعَالَةُ القدعوية واضاداته على على ونت على سمعة وقل وتعل على معرة غشاوة فن هديد مر بعد الدانالا تنكوون وفالواماق الأفياتنا الدناغوت عَيْدُ مَا صِلِنَا إِلَّا الدُّهُو وَمَا فُونَ لِلَّهُ مِنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الأيطنوك وأواتط عليهانا تنابيات ماكان الآات قالوا التوالما المناك المترضا رقين قالته المحالي والعمة لارساقية

وكور الغالنا ولأعلى وتدملا التمار والأرف ويوم تقوم الشاعة يوشف تساليطان ووي مَّةٍ عَانَيْدٍ كُلُّ أُمَّةٍ تَدِينَ لَكُ كَتَا إِمَا الْيُومِ عِوْدُنَ مَا لنَّمْ لَعْلَى فَدَ لِتَا بِنَا نُعْلَةً عَلَيْكُمْ لُو إِنَّا لِمَنَا مِعُ مَا كُنْمُ تَعْلُونِ فَأَمَّا الَّذِيرِ الْمُوارِعِلُوالْمَا د دلع ولم قدر سند فراك موالمو والماس واما و معرفه الفائم تكنايا في شاء عليكم فاستدوم وورو المرافرا في الله وعد المدح والشاعة أرب إنها عُلْمُ ماندُ وعالاتا عُدالِد تَعلَى لا طَنّاً وماغن عستيقنات ويدال سيات ماعلى عا قَدْ فِي مَا كَا فِي الْمِي مِنْ فَوْنَ وَقِيلٌ لِيُومِ نِسْسِكُمُ يًا نسبتم لقاء يوملم هذ اوفاو يم النا روماللم فاصرت ذلهما تلم المخذ عرايات اليه فذوا وعظم

الحيوة الدنيا فاليوم لأيغره وكانونها ولام فلله الحددة الشمات ورت الارف ت العالمة ولا الله ما وفي التموات والارو وهوالعرس السَّمُوا بِدُوالْأِرْضُ وَمَا سُهُمَا اللَّا عُوِّ وَاعِلْ والبدين كفرواع النود والمقوضوك فل رايتم تدعي ووياليدادوي ما العلقوا والأرق امر فوننوك في الشموات المتوي بكتاب عن قبل هذا الوانا وترميع علم إن كنتم منا وقي ومن فل عَنْ يُهُ عُولُم و في الله من لا سَحْثُ لَد الى يوم الْمِيمَةِ وَ وَعِن دُمَا يَعْ عَالِلُونَ وَإِذَا حَتِمَ النَّاسُ

كابزا

وْأَلْهُ اعداً وَكُانُوا مِماء تَهُ كَافِينَ وَإِذَا تَسْلَم عليه أيا ننا يتناب قال الذين كفر و الله ق أنا عاد في هذا سر مين ام يتولون افتو يد قال افتو شد عَلِكُ نَ لِي إِنَّهُ شُنًّا هُوا عَلَمُ عَا تَعْمَعُكُ فَدِ كُلِّي شهيد الية وسنام وهوالفنود الوقيم قل السيد و السِّلْ وَمَا امْرُي مَا يَعْمُلُهُ وَلا يَعْمُ إِنَّ الْبِيمُ الْأَيْمُ الْأَلْمُ بولي آلية وما انا الله نذيو مبين قل رايتم ان كان عنداته وتعزع بدوسهد شاهدي بياسراك عَلَيْهِ فَاعْنُ وَالسِّلَا عُرْانًا لِمَا لَا عِنْدِكُ الْعُولُ النَّالِينَ الْمُعَالِمُ النَّالِمُ النَّالِ وقال الذيك تعرو الله في أمنوا لوكات معراماً سنع واذ لم هند والد مستولوت هذا أفك قديم وعن قبله كتاب موسى إماما و دحة وهذ كتاب مُنة قُلِسامًا عَرْبَا لِنَهُ وَالْدِينَ فَلَمُوا وَشَيْ

عَسْمِينَ إِنَّ الَّذِيرِ قَالُوارَيُّنَا اللَّهُ مُ أَسْتَقَالُوا فَالْا معليه ولا في يحرون أو ليل اصال المنة فالدس فيها عَوْاءً عَالَمَ وَأَيْعِلُونَ ووصَّ وَفِما لَهُ تَلُوْ فَ شَهِراً مِنْ أَوْا لِلْغُ أَشَدٌ و ولِغُ أُربِهِ إِنَّا سَدُّ فَالْ دِمَّا وْزِعْنَى أَنَّ النَّهُ نِعْ إِنَّ الَّتِي الْعَيَّ الْعَبَّ وعلي والدي واصاع إصاباً توصيد واصلح لفي الَّةِ يَتُ اللَّهُ وَالَّهُ مِن السَّلِمِينَ أُولِئًا وَالنَّا اللَّهُ عَنْهِ الْسَنَ مَا عِلْهَا وَنَعْنَا وَرَعْنَ سَيًّا وَقَ الْعِيابِ المتند وعدالقيد فالذيكا والوعدف والذعال رلوالديد أو الما أقد انفي الدافع وقد عليا وف قيا وها يستعشان البدو يلك المن الت وعداته مَوْ فَيْنُولُ مَا هُذَا إِلَّا أَمَا طِيدُ الْآوَلَيْنَ أُولِيُا الَّذِّي

م العول في الم قد علت من قبله مرا الحق مراق كانوا فاسرت وانع درخا ترماع واول عليا تمرق فياتم الديا واسمنعتها فالو عزوت عذا بالعال بالمن ستكبروت في لارف ومه بالاعتاد وقد اعالية رس من بديد عُلِفِهِ لا تُعبدُ وَاللَّا مُنافِئِ أَنْ أَنَّا فَ عَلَيْمِ عَنَّا مِنْ عَظِيمٌ قَالُوا الْجُيْسَا لِثُلَاقِكَ أَعْنَ الْمُنافَأَ تِتَاعَالِقُهُ و كُنْ ورالسام قين قال عَاالْهُ المعند الله وكليفة ما اوسلت بدولاتها ويم وما تهادي فاتاداوه عارضاً مستقِيلًا وديته قالوا فنذا عار فو مولوناً بله ماستعلميدري ففاعنا كاليم تدمر كانتجا

رتمافاصير الإرى الأمسانية كذلك بخر ومت ولقدمكنا في فيال متنا من وعلنا في عماوا مارا وافدة فالمنه معمودلا ولا افيد قو خياد لم واعد ون ما مدات وفاق ومعنا لا إى اولو ردعوك فلولا فعر والذر عِن دُونِ اللَّهُ قُدْياً مَا أَمَّةً مَلَ فُلُو أُعَنَّهِ وَذَ الدَّاتِكُ ومالم نواسة وك واذ صوفنا المك نعزا والمن بستعوب القرآن فلم عفروة فالواأ نفسوا فلما قصولوالي قومهم منذرب فالواياة منااتا بمفا كِتَامًا أَنْ لَهِنْ عِنْ عِنْ مُنْ عُصْدِقًا لِمَا مِنْ لَدُ لَا فَعَدْ المة والحاطرية مستقيم ياق منا آسوا واعراته

ومن لاعب داع الله فكس عفي والأن وكدله مِنْ دُونِدَاوُلْيَاءَ أُولِيْكِ فِي صَالِيلُ مُعِينُ الْولْمِينُ اتَّ المُعَالَّةِ يَعَالَ السَّمَاتِ وَالْأَرْوُولُو عَلَيْهِ بقار علاقت عالوني للاندعا المتعاد ووا يعرف البين كفر واعلم التا والسوعد المالي فالواكي ورتنافال فذوفوا الفذاب عاكتم تفدون فأمر كاصراولواالعدم والرشاوة ستعام كاله وموود طاوعدوه لم لمنواللا عدو عاربالا عقالها وعمر الأالية مالفارستون المالكة ما تنوالي الرحم الَّذِين كُنْدُوا وَصَدُّ وَاعْرَ سِيلِ اللَّهِ أَمْثًا أَيَّا لَمْ وَالَّذِيكَ منوا وعملوا المتالات وأمنواعا نواستعرف 

أَتَ الَّذِينَ كُفُرُوا الَّبِيعُوا الْمِاطِ وَاتَ الَّذِينَ الْمُوا المقون وم كذلك بفيرك سالقار القار المنام الدور عرفافن والرقام في الم مروع فنندوا لوغاق فأماننا مدوافاندا فية تفنع المرد اوزا رما ذلك ولونا والفلانس والن الله يعفل المعفر والذي قبلوافي ل تبدفل يفيل عالم سهد وويما عالم ويا المنتع فها ويارتها الذي امواات معرطاته بشع موست اقدامه والذي تعنو افتعالم وأَضَلَّا عَمَّا إِنَّ وَلِكِ إِنَّ إِنَّ لِمُ هُولُمَا أَنَّ لَأَنَّهُ فَالْمُ عَلَيْ الْفَلَمْ يُسْمِرُوانِي الأرض فِينْ فَلْرُو الْمِنْ كَا عَا يَدُ الدِّرُونَ قُلُومُ مَوَّ الدَّعَلَيْمُ وَلَكُونِ فَ أَمْنَا هُمَّا مُنَّا وَلَكِ مَانَّ اللَّهُ مُوكًى الَّذِينِ الْمُعَاوَلَتُ الْفَادِي لأُعرِكُ فِي اللَّهُ اللَّهُ يَدُيُّوا اللَّهِ مِنْ أَمَّوْ الوَعَلَّو السَّالِكَ ا مِنَابِ عَرِي عَنْ عَنْهَا الْأَنْهَا وُوَالَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ عَنْ الوسكانا والانفام والتارموع وكابت وَ وَمِدِ مِنْ اللَّهِ فالاتامع في أفي لمن عليد عد يدكن وت ووعله واتبعوا أهواء فالمتالقة فوت فيها انها وعن ما معداس والفاديو بتفير عمدوانها ومن خولة والشاريين والفاد ت عسر مسير و فرفها من كل المرات و مفعرة عن والمن موخالد في التا دوسفواماً ويمافقلو عادم و متهم عن ستع النافيدة أذا فرجو مِنْ عَبْدِ لَهُ قَالُوا الدِّينَ الْوَقَا ٱلمَّامَ افَالَ لِمَا اوليك الذي طبع المعلق فورات والمواء

والذي اهتدوا زاده فدى واتهم تقوف في الأالساعة الوثاتيه يفتة نقديا العادة وكاعل تدلا الالالتدا وسان والموسات والتدما متقا الذين المتوالولان التي مودة فإذ فكذوذ كوفنها القتالا الذا فَاوْلِي لَهِ فَالْمَعُ وَقُولُ مَعُودُ فَافَاذُ اعْزَمُ لَا مُؤْلِدُ صدقوااته لط سفواع في اعستم والتوليم ن تُشِدُ واني الأرق و تقطُّقو الرَّفام اولاف لذن لعنه التدفاعيم واعمامها دو افلا بديد لقُوانَ أُمِّ عَلَيْ قَلْهِ مِا تَفَالْهَا إِنَّ الَّذِيرِ ارْتَدُوا عِلْدَادْ يَا رَوْمِن مَعْدُ مَا تَمَانَ فَي أَمْدُ يَ السَّطَانُ

ما فه واصليط و الله مام قالوا الدوروه وَلَ الله سَنْفُهُم فِي نِعْمُ اللهُ مِعَالَمُ اللهُ مِعَالَمُ اللهُ مِعَالَمُ اللهُ مِعَالَمُ اللهُ فكن أذاة فتها ألملكة بفريات ويدمع ذلك بأقالتعواما استمالته وكوهوا وضوانه فاعمط عَامُ المدللة وقد عمواً معجالًا سَقِرِفَتُهِ فَي لَهِ الْقَوْلُ وَاللَّهُ عَلَا أَكُمْ وَلَهُ حة نعار الخافد ف منكرو القابدي وناواند تُ الدِّن كُمْدُو اوصد واعر سيل أيدوشا والر وربقة ما تبين و المدى الريفود الندفيا و اعالم يأدتها الذين أمنوا اطيفوا المدواطيفوالة وَلا يَبْطِلُوا الْمَالِيُنْ إِنَّ الَّذِينَ لَفَوْدُاوَصَدُّوا عَنْ الدِّينَ لَفَوْدُاوَصَدُّوا عَنْ المِنْ مَا تُوادُهُ كَمَّا وَفُلْ يَفْوَا لِلَّهُ فَالْ ضَوًّا

وتدعوا فيالشام وانتمالاعلون والمدمعكم عَالَكِمْ غَالَكُمُ وَالدِّنَالُونَ وَلَهُ وَالْ وَلَهُ تغل اويخرج اصفائكم فالنقط في لدعون ق السوندورية والمان المان الما وأسلالف وأنتم الفراء والمتنولوا سيدالوكا في النجم لا يكونوالنا لله تسع وسعرت وناك وما ما عرويتم نعمته عليك و في المع سُقِيماً وينعبولنا ته نفع عَوْرًا مُوالَّذِي وَا لسبكنته في الوف الأسيولية دادوا إمانا ما وتدعوه التعاب والأرفى وكان الله علما عكما

مؤمنان

ليديخ

المونية والوقيات تقات بقرى وريقي الأنا خالدين فيها وللمترعث سيالي وكان ذلك عنداته فوداً عليما ويعدب المنافقين والنافقات الشيفة والمشيكات الفانين باليوفلة التوءعلهم وآفرة السوء وغفنا تعطيه واعتراج وعتروساء مفيرًا و تعديدود التحاب والأرغود كان المعرد كَكِيمًا إِنَّا أَرْسُلْنَا لَى شَا هِدًّا وَنُشِيِّلُ وَنَدَيًّا لومنوا عدودسوله وتعددولاد ودوقوة بَكُرةً وَاحْسِلُمْ اِنَّ الذِّينَ لِنَا عُوْزَكَ إِنَّا أَقَالًا عُونَاتُكُ يدُ الله وقا يدو فن لك فاعاً سكت على سنة أُدِقِ بِمَا عَامِد عَلَيدُ اللَّهِ فَسَيْقَ بِيدِ الْمُواعَظِيمًا سَيْعًا لكُ الْخِلْفُونَ وَوْلَا عُمْابِ شَفَلْتُنَّا أَوْ النَّا وَاهْلُونًا فاستغفولنا يقولون بالسنتهما أيس في قلوم والن

عِلْكُ لَكُمُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَفْعًا بَلْ عَلَى اللَّهِ عَا تَعْلَى سَفِيمًا وَإِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الوسول فالوثين الحاملية ابداو ذين ذاك وطننت فر السوع وكنم وما بودا ومن لم يوب بالمدورك لدفا باعد فالكافرين سعيرا وغد ملك الشموات والأرفو نفولي شاء ويعنى و يَنْا عُرُكُانَ اللَّهُ عُنُورًا رَحْمًا سَيْقُولُ الْعُلَانِي إذاا نظلة مرالي مفاغرلتا فدوها ذرونا تتبعله يديد وساك يتدلوا كالأما فيدقل لن تسعوا كذاكم فالالتدم قبل يقولون مل يحدد وسام كانوالا يَعْقُونُ الْآلِيلَا لَهُ وَالْحَالَةِ عَلَيْهِ الْآعَلِ الْعَلَيْدِ الْآعَلِ الْعَلَيْدِ الْآعَلِيدِ الْآعَل المنقوم اولئ أرسند بديقاتكون أوساعي فأت تطيعوا يوتكم الدابعوا فسنا وأن تتوكوا كالوليم

و من ورود الله الما السيد الما عمر ولا على الأعرج حرج ولاعد المريض وج ومن طواندو دسو له يد فله مناج عرف عرف الأنهادة يتول بعديد عذايا الما لقدرض النبع الومنين اذْ يُنَا يِعُونَكَ تُحُتُّ لَنَسِّجَوْ وَفَعَلَمُمْا فِي قَلُوهُ فَانْزَلَ السِّكِينَة عَلَيْهِ وَأَعَامُ فَتُمَّا قُرِياً وَمَعَامَ كَنَهِ الْ الم الله الله عن الما وعدكم الله مَعَاءُ كُنْدِةً تَأْخُذُونَهَا نَعَالَ مُعْدِةً وَكُنَّا لِينَ التَّا وَعَدْدُ وَلِتُكُونَ آيَةً لِلْمُوضَافِ وَعُدِيمُ وَمُولِطًا مستقما وأخرى لم تقد دواعليها قد أفاط الله بهاوكات الله على كل شير قد برا وكوفا تلم الذي كُفُدُوا لُولُوالا وَيَا رُخُمُ لا عِيدُون وليَّا ولا نصيرًا منتعالياتي قدعات عقراولى تحدلتهالله

و فوالذي كفّ الدي عنه والديام رونات لم تعام ع ان تعلق و فقسام ف فوة بفيرعلم ليدنقل الدفي دجته موسفاء لوتو لعد بنا الذين لمز والمتعدد الا الما اذ عما الله لغرواني فلويوالجية تحية الحاصلة فأنزل اتة عِلَى دسوله على لوانسان والوصف كالتقيي كانواا فو فاوا فاها وكان الله بالته علما له عدة المنه دسوله الود ما كية لتدخلة ك شاء الله امنين علقين وساء ومقعد يه خَافُتُ فَعِلَمُ مَا لَمْ تَعْلَى الْجِفَلِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَإِلَّوْفَتَكَافًا

هُوالَّذِي أَرْسُورُ سُوكُ مَا لُهُ يُعُومُ مِن الْحِيَّ لِمُعْلَا على الدي كله و لغ ما ته شهيد المحددس لانه النور معد اشداد على اللغادد حاد سفورة ركفاً سَعْد السِّغُ بِدَفْق اللَّمِ وَاللَّهِ وَدَفْواناً سِطَ قى د موههم من أو السير و ذلك مناه في التوريد مقلوفي الاعتمال ووع اغرج شطا وفاددة فاسطفا فأسوى على سوقه يعيل لذرا علىفيظ فاللفائد وعدا شدالة ين امنواوع إلى القتالي والمعفود فالحجا وأغوا عفراء وقشان عشرار مانداكر والتحيا ياء تها الذين المنع الا تنت على بين يد والمعرف وأتنواا تداينا فدسفيع عليم المرتها الذرامع لا رَفْعُوا أَصُوا لَكُمُ وَقُ صُوتُ النَّهِ وَلا يَتَّمِيرُوا لَهُ

صدوات عراليه لانتقماله والتدعنون ياء تهاالذي أمنوا إن عاومه فا وأوعا يجها له فقيدا على ما فعلم وأعلىواات فينكرد سؤل تبدلو يطيعكرني كنديز وكرة واليكم التغر والنسوق والوصيان أولثا الراشدون ففالأمراتيه بتمة وأشعلهم وإد طاكفتا ب م الونيان اقتلى افاصلى فَإِنْ بَفْتُ إِحْدِهُمْ عَلَى اللَّهِ وَيَ فَعَالِمُ اللَّهِ يَنْفُ

حة تن إلى أموا ته أي في في وت فاصلحوا سيهما بالفنول وأقسط آلت اتنع تالتسطين انتا الدِّينَ إِنْ وَالْمُوالِي الْمِن الْمُولِي الْمُولِينَ الْمُولِينَ وَالْمُلْكِيلُ ورور باءتها الذين امنوالا سنح قوم ف قوم أمنعوولا نساء عوسا وعيان يكن فيراه انفسام ولاتنا بذوا بالآلقاب شوط سوق بعد الأعاب وس الم تتبافاً وليك م الظالك وَيُعَا الَّذِينَ اصْوَا عُنْسُو الْعُنْدَ الْمُنْ الطِّنَّ إِنَّ مُعْلِلُطِّنَّ عرولات والأيف بمنام عما المالية ن يا م حما نمه منا فلاهم وانقالتدارة الله والموروس بالمنا المارانا فلفتا كمعت ورو وانتي وجفلنا كم شوبا وقياتي لتفارقوال كويم عِنْدَاتُهِ النَّيْكُونُ اللَّهُ عَلِيمُ نِينِ فَالْتِ الْأَعْرَاتِ الْمُعْرِينِ

و لَنْ فُولُ السَّامَ المَّا وَمُثَايِدٌ عَلَى الْأَعَادِ فِي تله و د سو له لا يلته عن اع اقًا لله عَفود دُحِمُ النَّا الْوُمْتُونَ الذَّرَ الْمُو وله تملم ونا والموالة وانتسع في س أولينك فالصادقون قلا تعلمونا عبد يتام والما السَّمُواتِ وَمَافَى الْأَرْضُ وَاللَّهِ عَلَيْتُ مِلْمُهُ عِنْ الساءوا قالا تنو اعلة اسالا عجرال تعلي عليام للأيمان التكنترضا وتعية القالسليفاكم غي وَاللَّهُ مِعْمَا تَعْمَالُونَا فِي لارغرضهم وعندنا دلك دعو يعيد على

كثاي

المنفيط المتوالة الماء وهي الم فلمنظر والخالسمار فوه كيف بنينا هاوذينا وماهام فوج والأد فرمة دناها والفنافهاد وانتنافها والروج بهد تمولاً ودروك مني وتولنا والتماء فامنا دكافانتنا بدينات وَمَتِّالَكُمْ مِن وَالنَّكُلُ التَّالِ عَارِي هَا مُلْعُ مَنْكُ دِزْقًا الفياء والفينا به للدة فيها كذلك الخروج منت قبله وم وح واصالات وعود وعادوو وإخاله لوطه والمعابالا يكيدون مستم كالكت لَ فَتَوْ عَيدِ أَفْسِنَا بِأَلْاَوْ الْأَوْلَ لَيْ هِ فَيُلِينِ ولقد علقنا الانسان وتعارما توسوس به نفسه و وْيُالِيَهُمِ وَبِالْهُ وَيِهِ إِذْ مُلَكِّ الْتُلْقِيلُ إِنَّ الْيُمْ وعر النتمال فَمِيدُ مَا لَفَعْلُونَ قُرِلُولًا لَدَيْدُولَيْ

المناع والمناخة تهيد لقد كنت في عفلة عن هذا وكتنفنا عنك فَنَعَالُ الْيُومُ حَدِيدً وَقَالُ قَرْ يَدُهُذُ أَمَا لُدِي عِيد القيلي بهتم كاكفار عنيير متاع المنويفتيرم يدر القي ومام اليالما الحرفالقيا وي العداب السّديد قَالَ مَوْ يَهُ دُينَا مَا مُفْتِنَهُ وَكُنَّ كُو مُونِ فَمَالِ فَيْدِ قَالُلا تَعْتَقِمُوالدِيُّ وَقَدْقَدْمَتُ الْيَكُمُ بِالْوِيْدِ عَالِيدٌ لَ الْقُولُ لَدِي وَمَا آتَا يَعَالًا مِلْلُفِيدِ يُومَ المُعَمِّمُ عَلَا مِنْ اللَّهِ وَتَعُولُ عَلَى مِنْ مَرْيِهِ وَالْمُعَلِّ المتقل عن بقيد هذاما توعدون لو أوالم فينا فسالو وبالفساؤجاء تقلب منب ادخلوها سالام دلك وم الخلود فوما يساؤن فها ولدينام

وَالنَّالَةِ وَكِيْ والقيالتم وهوشهينه ولقد فلتناالتموات يتداخا موفاء شنام لفوي فام على ما يعولون وسيح عد ولك و الفرود و والكافسيحة وادنا تنادالنادين كان قريب تن اعلم عاية ولون وماات عليم ي تدروا فالعاملات وق والداريا

وَالْفَتُمَا مَا أَوْ الْقَانُوعَدُ وُنَالْهَا وَ وَاتَّا والشماءذا والملك إنكم لفي قول مختلف أُفِكَ قِتَا لِنُوامُونَ الَّذِينُ فِي عَرْمُ سَاهِي تَعْلَمُ مِسْلُو بوم الدِّين يوم مع علم النَّار نفسون و وقو اقتصارها النَّا نعلوت التالتقاري بتاروعون اعدرا القِّ كَانُوا قِبلُ النَّ مُعَنِّنَاتُ كَا نُوا قِلْلَّهُمْ النَّالِي استاره ستفقرون وفي الوالع تولية عد ومردي لأروايا عالمونين وفي أنسام افالا يَفْدُونُ وَفِي السَّامِ رَدْتُكُمُ وَمَا يُرِّعُدُونَا فَدِيْ والأرغل تدلخو مل ما تحقر نطقون ها الدعديث النفيم المرمين إذ وفلواعليه فقالواسالاما السالام وم مسكرون واخالي الله فاء مي مين فَقِرِيدًا لَهِ عَالَ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُونَ فَأُوحْرِ فِيهِمْ فِيقَدِّفَالُوا

ولا بفالا معلى فأقبلت المراتد في عدة وجهها وفالت تجوز عقيم فالواكذ الوفاك المنفي المال المالة فال فا عَملت المالوسال فالواليا السانالي ومجومين لغساعلهم المعالم طين مسومة عندة طعالمسينين فأفر فنافن كان فهاسالونس فاوجد امهاعب سورالسامين وَتُرَكُنا فِهَا آيَةً لَّذَرُ يَخَافِ دَالْقَذُ ابِ الْأَلِمِ وَفِي وس أذار سلناه الحادث وتسلطان معد فو وَفَالُ سَا حِادِي فَي مَا مَا فَا فَدُ نَا وَمِودٍ وَفَلَدُ نَامُ وهرملي وفي عاداذ ادسانا عليهالة يحالفقيم ماتد مِن شَيْراً مُن عَلَيْهِ إلا مِمالته ما لا ميم وفي عُوالم في عُمُّو اعتم عين فَعَوَاعَنَ أُمِر وَ فَالْحَدُ وَالْعَالَةِ مُ الْعَالِمَةِ ووينفرون فااستطاءوا فرقام ومانا واستعاد

الفخ الفاق مأفاستع والتما دو دان فلم تذورن القالم شدند رسان ولا تعاد اعوانداها مِنْ دُسُولُوالْأَقَا لُواسَالِدَادُ مِحْوَدُ أَتَوَاصُوا لِمُنْ اغوت فتول عنهم فاأنت علوم وذكرفاتا وب روق وما أديدات يطعيت إنا الله ﴿ وَاللَّهِ وَالْهِ وَاللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ معام فلايشفلون و للدو كموامن الله الرقيز الرّد

والقور

المعردان يومود التمامود وتبد والوشد المدين الديد وفي فوفر ومردعون الحانارجهة وعا هذه التاك سُهَاتُكِدُونَ الْسِعُ فَذَا الْمِاتُمُونَ سَعِودَ وها فاصد والولا تصد والوا عليم عاجوون ودعنين والأسامنواواتيفتم در وريته وما التناوف علومت شي كالمركع

عَفْرَ يَسْاء لُونِهَا قَالُولِاتًا كُنَّا قُدْ إِنَّا كُنَّا فَيْ أَفِلْ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لَا يَا كُنَّ اللَّهِ لِي اللَّهِ لَا يَا كُنَّ اللَّهِ لَا يَا كُنْ اللَّهِ لِللَّهِ لَا يَا كُنْ اللَّهِ لِللَّهِ لَا يَا كُنْ اللَّهِ لِللَّهِ لَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَا لِي اللَّهِ لَا لِي اللَّهِ لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِي اللَّهِ لَلْهُ لِلَّهُ لَا لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّ والتدعلنا ووقينا عداك لتموم إتاكتاب ندعوه إنه هوالبرالرجم فذكر فاأنت بنع بكاهر ولا عنون أم سولون شاعر تعريد المنوب فلترتصوا فأتي معكمون العربمين الم عامر فالمان في في المرع و مرطاعون المرسولون تَعَوِّلُهُ مِنْ لَا يُوْمِنُونَ فَلْيَاتُولِ عَدِيثٍ مِنْلِدَانُ كُلْفُل صادقين أمرفلفو الن عير شيرًام مُرافالق الم خلفواالسموات والارفر مل يوتون المعنده خوايد دُمْكِ المُهالمُ المُعْمِلُونَ المَ في سَلَّمُ سِيَّعُونَ فيهِ فَلْنَا يَ مُسْمِعِهِ سِلْطَانِ سِينِ أَمْ لَهُ الْبِنَاتُ وَلَكُمْ ليتون

المفالة عمراتيه سمان اتبدع ر والسفام الشماع ساقطًا بقولوا سد رهدة للاوارموالذى فيسمعقون عنع كيدم شنا ولا و ووود و الله و ظلم الغرم بعامون واصر عاء فألك بأعنناو يتع عدرتك بعن تقوم وعز بتعدواد بأوالتوم النو اِنْ هُوَالْاَدِيُ وَيُ وَيَ عَلَى شَدُمُ الْمُ ذوُمرة فأسوح وهو بالأنو الأعلى عردني فيد

فَكُانَ قَابُ وَسَيْنِ الْوَادْ فِي فَأُو فِي الْمِ عَيْدُ وَعَالُوكِ ماكدة بالنوادماداي أفتار وتدعل مارى وكفد دالانزاد ويعيد سيدرواسم عندما فندالاد الْمُنْفَيْنَ السِّدُرَةِ عَا نَفْتُ مَا ذَاعَ الْبَعَدُ وَعَاطُفَ لَقَدْ وليعينانات ويدالله ي الوائم الله دواهزي ف مَوْةَ الثَّا لِنَوْلُ مُوْجِ الْكُمْ لِنَتُ وَلَوْ لِأَنْهُ مِلْكَاذِاً فسمة عزع العاق الااساء حسموها انترواناؤم المُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ هُوِيَالْمُنْ وَلَقَدُ جَاءَعُ فِنْ دُوْ الْمُدْيَامُ الْمُنْسَاتِ عاقية وتتلوالا فرة والاول وكم عد ملافي السم شاءو وضي إنَّ الدِّينَ وَمَنَّى اللَّهِ وَ إِنَّ الدِّينَ اللَّهِ وَ السَّمِينَ اللَّهِ وَ السَّمِينَ اللَّهِ عيد اللي وعالى دون عيرات شعوت إلا الله وات

ود الالحيوة الدِّمَا والله علم المعالم والعالمات الم هواعلم عن مناعن سيله وهواعلم عن الهدى وسيط فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي لَا رَخُرِ لِجَدْعِ الَّذِينَ ٱللَّهِ وَمَا فِي لَا رَخُرِ لِجَدْعِ اللَّذِينَ ٱللَّهُ وَأَجْاعَكُ وعزي الذين أمسنوا بالخيف الذي يجبعه بالأو لأغر والغواجة الالكماة رتكه واسوا كفوره على كواذانها مرورالأدف واذانها عندي عدي مَهَا يَكُونُهُ لَا يَرُونُ الْفَسَامُ هُواعَلُمُ عِنَاتِمْ الْوَالِيَاتِيَ توقع واعد والدي اعتده على المنطقة لُمْ يَتَا يَا فِي مَعْفِ مُونِي وَابْفِيمَ الَّهِ يَعْفِ الْأَيْرُ وازدة وذرافوي والالسالة شاصاسع والتسفيه سوفاري عربح والخاء الأوق والدرك الم والله هرا فعام المراكي والله هواماة والله والله

والأنتي عِنْ نَطْنَوُ إِذَا عَيْ وَاتَّهِا وانه الاستعاد الأولى وغود فالشا وومور م الما الم والم والوسية المور فقت عَلَقَتُ فَتَا يُنَالِمُ وَيَكِنَ تَفَادِي هَذَا نَذُومِ السَّادِ ٱلأوُلِيٰ ارْغَةِ ٱلأَذَقَةِ لَسُولِهَا عِنْ دُونِيا اللَّهِ كَانِنْقُةً الن فيذا الحديث تفيون وتفعلون ولايكون والم الق فاستدوا تنه واعدوا عسر عة وانتق القرف وأن والتا عرفوا

و مُعْلَقِينَ إِلَى الدَّاعِ مَيْدُلُ الْخَافِرُةِ ومعس الديت مله وموج فلنواعدنا وفالوا متنون واذرعى فدعام تمان مفاو فاسفر ففينا أبوا التمام عاء فهمر وفح فالأهزيونا قَالْتَةَ الْمَاهُ عَلِي الْمِرْ قَدْقُودُ وَعَلَىٰ مِنْ الْمَالُولِ دير تجري إعينا بذا مِلْ عَن عَد ولقد تركناها متفاصة كر فكيمنا المتفاجية ندو ولقد القران لله كوشل من معرك كذَّت عاد وكي عاد وَنَذُرُ إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ رَجًّا عَمُومَا فَي يُومِ عِسَ تَنْزِعُ النَّا وَكُوْ مُعَادِّعًا وَعَلَا مُعَمِّدُ وَلَيْفَ كُلْ عَنْدُ نَدُنُ وَلَقَدِيتَ مَا أَلْقُوا تَ لِلَّذِي فَهُلُونَ مُدِيدٍ تُعدِي النَّدِيدِ فَقَالُوا أَيْسَر أَمْنَا وَاعِدًا نَتَكُمُ إِنَّا إِذَا

فها والمشير عنظر ولقد سرنا القرا فالتكرفا لندر كذبوا باياتنا علما فافدنا ع افدعور مند القارط

لسَّا عَدُمُومِهِ عُوالسَّاعَةُ ادْفِي وَأَمَّرُ إِنَّ الْحُولِينَةِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ والما ولقا المانا الشاعة والمان ع فعلوه في الزير و ع مفير وكيم معلوات في مِنَارِ وَفِرْ فِي نَفُمْدُ مِدْ وَعِنْدُ كِلْوِمِعْدَ والسَّماء د فقها ووصَّوالمرات الأنفو أفي ألوات

وأقيموا الوزنيبا لمسط ولان أينزان والأووفنه لْلَهُ عَامِ فِيهَا فَا هَدُ وَالنَّمْ إِذَا مَا لَكُمُ مَا مِوالْدَ وَوَالْمِهِ والوتيان فناي الإرداماتذات فلوالأساس كَالْفَخَادِ وَنَكُوْ الْجَانَ مِنْ مُاوِجٍ وْزَادِ فِئَا كَالْاَوْدَنِيَ الْمُالْوَا دَيْ الْشَرْقَانِ وَدَيْ الْفَرْنَانُ فَعَا يَّالًا مِرْتَكُمَا لَكُذَاك مرج البحر ف المنقاب سفاء وزح لاسفان فأى الأور بحائدنات عرج منهما الولود والرجاك فتأعالا وبفائدان ولاالخار النظائف العد كالأعلام فتأى لأوريما تكذبات وتوثقيها فإن وسقة وجدرتك ووالجالا لولا كرام فناعالا ير رِيكُمَا تُلَدِّنا مِن مِسْلَدُ مِن فِي السَّمْواتِ وَالْأَدِفِ كُلِّ يُومُ هُونِي شَارِت فَعَايَّ ٱلْآءِ رَبِّكُمَا تُكُدِّنا مِنْ سَنْفُر لَمُ أَيْ النَّفَالَانِ فَبَا كَالْأِورَ بُكَا لَكُمَّا إِن الْمُعْنَى

والأرق فانفذفالا تنقدون الاسلفان فأتألم دِينَمَا تَكَدُّنَاتِ يُوسَلِعَلِكُمَا تُوادِّونَا وِ وَعَارِفَاهُ سَيِّعُوا يَ فِي إِيَّالَاهِ وَبِكُمَا مُكِدِّيْاتِ فَإِذِ السَّمَّةِ فَعْنَتُورُدُونَ لِلدِّهَاتِ فَأَيَّ لَا وَرَكُمَا لَكُمَّاكِ فِوْمِيْدِ لُاسْلُورُ وَنَيْدِ إِنْسُولُا مِا مَا فَا يَالَاهِ ديم الكذبان يعون المحروث سماء فوف بالغامي والأقدام فنائ الأؤرتكما تلة اس عنوم من التي يكذب ها الحرون يكون الموادية وَ مِنْ عَمْلِي فَأَيْ لَا فِرَبِهُمَا لِكُذَّا فِ وَإِنْ غَافَ مَمَّا مِرْتِهِ عِنْتَاتِ عَلَى لَا مِرْتُكُما لَكُوْ مَانَ دُواتًا الفنات بمائ آلا وريماكن أيونا و فهاعنا يعربا فَأَعَالًا ورَبُهَا تُكَذِّبات فِيهَا و كُلُّ فَأَصِّدَ وُجَان

فتأى الأوريكانكة إلى متلين علون بطاينهاين سُمْرُوْ وَجِنَا أَكْنَتُ أَنْ وَإِنْ فَتَأَيَّ الْأَوْدِ بِمَا كَذَّا إِن فِيهِ قُنْ فَا مِنْ الْمُلْدِقِ لَمُ مِنْ مِنْ الْمِنْ فِيلَهُمُ وَلَهُ مَا اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ فِيلْهُمُ وَلَا جَالَتُهُ فَأَيُّ الْمُ وَرَبُّهُما عَدْيا فَ كَافَرْ: الْيَاوْتُ وَالْوْجَافُ فَيْ إِي الْمُورِيُّهُمَا تُكُتِبًا نِ هُلْ وَأُولًا يُصَالِ الْأَلْمُ الْمُعْسَانِ الْأَلْمُ الْمُعْسَان فَأَعَالَا إِرْبُهُمَا لَكُذِبَاتِ وَمَرْدُ وُوْفًا فَتَاتِ فَأَيِّ الآءِ دَيْكُما لِكُذَّا فَ مُدْهَا مِنْ فَأَي لاَءِ رَبُّكَا للدِّيا فِهِماعُيناتِ نَشَا فَتَاتِ فَبَأَيُّ لَا وَرَبُهَا تُكُذِّبافٍ فِهِمَا فَاهَا وَ عَلُورَمَا نَ فَيَايَّ ٱلْأَرْرَ بَكُمَا لَيْنَاكِ فِهِنَّ خَيْرًا كُوسًاكُ فَيًّا كَالْآوِرُتُكُمَّا لَذَّانٍ ودمتمودات في ألخيام فأتالا وديماتكا علمته والرقيلهم والاعاقة فأقرتكما للذاب لِدُونُ خُورُ وَعَبَقْرَ يُحِسَانِ فَبِأَيُّ الْأَرِ

رتيكما

تِكُمَا عُلَقُنَاتِ تَبَادِكَ الْمُ دَيْكِ ذِي أَلِيهُ إِلَّا لَا الْمُ ه غالمه قعت سنتي وتسع إذاو قَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسُولُو تَعْتَهُ الْحَاذِيْدُ عَفَافَعَنُهُ إِنَّ إذا رُقِت الْمُدُورُ بِكَا وَيُتِ الْحِيَالُ سُمَّا فَعَانَتُهُمْ صِيعًا وكنواذوا قَاتَلَة فَأَصَّا لَا يَعَنَّهُ فَالْمُعَا لِمِّينَةُ فَالْمُعَا . الميمنة وكمعاء الشامة فالمعاد الشاء السابقون أوليك الفرتون في جنات التهيم للدف الأوكان وقليل الأخرى على وراوضورة مثلين عَلَيْهَا مِنْقًا لِمِن يَطُوفُ عَلَيْهِم و لِدَان مَعَلَدُوكَ بالواب والمرية وكارون سعير لايصد وك ولاينز نون وفالهر تمايت وون وكر طيوم يَسْتَهُونَ وَهُورُ عِينَ كُانْتُالِ الْوُلُو وِالْكَيْوَدُ فِزَالْمُ

عُلَمْ وَأَيْعَلَنَ لَا يَمْعَوْنَ فَهَالُوْ أُولَا نَافَعَ الْآتِلُا سَلَامًا سَلَامًا وَأَمْضًا لِأَلْهُمِينَ مَا أَصْحَالُ لِمُمِنِ في سدوعنود وطلح منفود وظل عدود وماير سُكُوبُ وَفَاعُلِمُ لَيْسِرَةُ لاَمْقُلُو عَلِي وَلاَ مُعْنُوعِهِ وفرو موفوعة إنّا أشتاهن اشاء محفاناهم الجارا عُنَّا أَوْا مَّا لِأَصْفَا لِأَمْنِ ثُلَّةُ مِنَ الْأُولَيْنَ وَتُلَّامِنَ الأذن وأصاليانتمال مااصاك ليتمال فيتموم وتيم وطلف عدم لابا درولا ويرافؤ كانوافيل ذلك مع في وكانوالم وكانوالم والما المنافظ المنافظ المطيم يَتُولُونَ اللهُ الْمِنْ أُونُنَا أَنَّا أُوا مَّا وَعِظَامًا آيْنًا كَلِفُونُونَ ٱوا بَا وَنَالُا وَلَوْنَ فَالْمَتَ الْأَوْلِينَ وَلَا فَوْنَ بَعِيْنَ الحاسفات ومرمفلوم عمانكمانها المتالعة الكذير لأطون من تتحرف ذقوم فاليؤن منها ألبطون

عن قدرة المنة الوت وماعن عسو فان عل يَدُ لَامْتَالُحُرُو نَسْيَتُكُمُ فَعَالًا تَعْلَىٰ وَلَقَدْعَلِّىٰ عُلَةُ الْأُولِي فَلُولًا تَدَكَّرُونَ أَفِراً مِيمَ مَا عُرِيونَ ومرور ورود أمرغن الزادعون لونشاء لحفلنا عُطامًا قَطَلُمُ مِنْ لَقِينَ إِنَّا لَوْهُونَ مَا يَعُو مُعُرُونِ مغن النزلوك الوستاء بعاناه أبا بأقلولا تلا التمالتا والتي وروك أونتم انشاع سعرته خُرْ فِقَلْنَاهَا تَذَكِرَةً وَمِنَاعًالِلْمُهُونِينَ يَّ عَالَمُ وَلَكُ الْفَعْلِمِ فَالْ الْسِمِيُ الْفِي الْبَعْمِ

الروان لا تصرون فلولا إن كنتم عيا مد ونها الدنتم فالدقان فأما إن كالمورا وديان وقت نفع وأمالتكان واصاد لأمراك من اصعال لمان وأما إن كا نوف للعنجيم وتفالمتعمرات فالكن فسيتع بالمر تك القطيم لشموات والأرغز وهو الفرز الحك

العالمة موات والارضية وعب مَ فَدَرُ مُولًا وَ لُولًا خَرُوا لِظَّا هُرُوا لِبَالِمِنْ وَعُو النَّهُ عَلَى مُوالَّذِي فَلَو السَّمُواتِ وَالْأَرْقَ فِي سَّدِ يُ مِرْمَمُ أَسْنَى عَلِيهُ الْوُشْرِ عَلَمُ مَا يَاجِ فِي الْأَدُوفَ مَا عَدْج بِهَاوَمَا يَعْدُ لُهِ السَّمَارِوَمَا يَقَدْجُ فِيهَا وُهِ عَلَيْهُ المُمَا مُنْمُ وَأَمْدُ عَالَهُمُ لَهُ مُلِي الْمُمَالُوالْسَمُوا مِثْلُامُ وَلِيَا مِنْهِ مُنْ بَعُهُ الْأَمُو دُوبِ يُولِجُ الَّهُ فِي النَّهَا وِدَيُوجِ النَّهَا في الماوه على مذات القدور المنوا بالله وسوله وانفقوام وعللم مستخلفات فندفا لذرامنوا فنكم دَالْهُ الْحَدِيدَةِ وَمَا لَحَدُ لَا ذُوْدُ نَا مَا مُعَالِمُ السَّوَالِسُّو هوالذي يعز لرعل عبد المرتبينات لغويتم العالما ا كَالنَّهِ وَانَّ اللَّهُ بِكُمْ لَدُونُ دُفِيمٌ ۗ وَمَا لَيْمَ لَا يَفِقُولُفِ

اتندوته ممران السموات والأرفز لاستوى فَي مِنْ قَبْلُ الْفَرْجُ وَمَا لَمُ أُولِيكَ أَعْلُم و رَجْدُ مِوالَّذِينَ نتواع بمدوقاتك اوكالأوعد المكنة والدعافان مِيرُ مَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُوا لِمُدُومِنَّا مَسْنًا فَنْفَاعِنْهُ لُدُولُهُ ادع بورتري لوسين والوسات سم نورج يده وبأعاء شي المالوم فنات ترى و تنهالا فا تفالدين فيفاذ العصوالعوذ القطيم يوم يقول النافي والنا فمات للذن امنواانطو ما نقبت ويدو ادعه اوراء كم فالتسوالورا ففير ما سموسورك ماكنا طنه فدالوحة وظاهرة مت تبلدا لفذا يناد منكن مفخ فالوا لم وللنك فسير الفسام وترجستم ستموغر تلح الاماد ويت جاءاها تيا وعركم العوود فاليوم لا يوفيد منائم فدية ولا مزالذيك

عاويتم

عُاوَيِّمُ النَّا دِهِي وَلِيكُمُ وَيَعُوالْمُعَ لِمُ الْمُعْلُولِيمُ أمواان تخشع فلوجولد تواندوما نزاع الخق ولا عالديداو والتعاب مو فيأقطال عليه لأمد فقت وكبرنيو فاسقوت اعلواك التديي لأدها قد سِنَا لَكُمُ لَا يَ لَقَلْكُمْ تَفْقِلُونَا إِنَّ الْمُدِّقِينَ فَيَ المصدقات واقتقوااته قوضا مستأيفا عفاه وَهُمَّا مِنْ مُنْ وَالَّذِينَ الْمُوابِاللَّهِ وَدُسُلُهُ أُولِيُّكُما عالقيد يقون والشهدار عند دة هاجرم ونوري لَذِينَ لَفُرُوا وَكَذَّبُوا مَا يَا تِنَا الْوَلِيْلِي الْفَاعِيلُ الْمِ إعْلَمُوا آمًّا ٱلْحَيْوةُ الدُّيْا لَقَبُّ وَهُو وَذَنْتُ وَتَفَاجُرُ نَا لَهُ عَرِيدٍ عَوْدِيدٍ مصْمِواً عَمْ يَكُونُ حَطَاعًا فِي عَنْهُ أَيْ شَدِيدُ وَمَغْفِرُ لَا مِنْ اللَّهِ وَضُواْتُ وَمَالُكُوهُ

الانتاء القرور سابنوا للمففرة موريتكم عرضها تعرف الشماء والأفعل عدت للدر أسوايا ورسله دلك فعنل البدية شدم شاع والله والله الفظيم ماأمابين مصيد فيألا دفي ولافي انسكم اللَّافِي كِعَالِهِ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَبُواْهَا إِنَّ وَلِكَ عَلَيْهِ الْمِدِيدِيدِ لكيلة فاسواعة مافاتهم ولانفر فواعا اليهم والتدلا يحبُ كُلُّ عَنَالِ فَوْرِ الدِّينَ يَعْلُونَ وَأُورُ اللَّهِ بِالْغُلُونَ مِنْ وَلَ فَإِنَّ اللَّهُ مُولِلْفَتِمُ الْحِيدُ لَمَدُا وَلَنَّا دُسْلَنَا بِٱلبِيِّنَاتِ وَانْدُ لْنَامَعُهُمُ اللِّيَاتِ وَالْمُزَالِيِّعَ التَّا بُوبِا لْعِتْسُطُ وَانْ لَنْا الْحِدْ بِدُفِيدِ مِا كُوسَةٍ يُدُ وَمَنَّا للتَّاسِ ولِيعِلْمَا تَدْفَن سَفِيو كَ وَرُسُلِدِيا لَيْ عَلَيْ الْمُعْلِقِ لَا وَرُسُلِدِيا لَيْ عَلَيْ الْمُ وم مهندو تسرمنه فاسقوت عم

قنناط أنادم وسلناد تقينا بسياد ورعواتناه في قلو عالمة في المعلمة ورقة ودفيانية ابتدعوها ماكتنا فاعتبه المانفاد التدفا رعوها فررعابتها فأتينا الذي أموانيو ورووك والمرمنوف المعرب بالمتها الذن النوالية ون بدو يقفي لله والله عفو وديم للله على المل التاب الأية ورون علم شيء فقال مدوات ل بيدا تله يع تيدم يشاع وأتدد وال 0 1 التدقول لتح تجاد للعبفي دو بهاوتس مُوْتُعَا وُدِينا إِنَّ الْمُدْسَمِيَّهِ مِلِّي الَّذِينَظْافِي

المعافرة المالية المالة المالة اللاكاللاكة لا راق كيقولون ملوس التول و ذورًا وابتا الملافق عنو والنين يظاهرون مون سالم عريقود وترا اقالوانعر د قيرِ مِن قبال يما شاذ للم وعلوت بدوا ترعامان عبر فن لم عدفهمام شهرين متنا بعين منبل ات يَمَانَا فَنَ لُمُ سَمِّعُ فَا فِلْعَا مُسْتِهِ مِنْ اللَّ التوفية المتله ورسوله وتلك حدود النه وللافري اليم إن الذين عادون المدورسولوكية مِنْ تَبْلُمُ وَقَدُ أَنْوَ لَنَّا أَيَاتِ بَيِّنَا حِ وَلِكُمْ وَنِي عَيْنًا بِمُ مَهِينًا ومرسعته استها فينيه عاعلوا المسدانا وسوا والمدعا لم ين من من المدواة الديافالي وَمَا فِي الْأَرْضُ كُلُ لَوْ لَكُونُ مِنْ عُويَ الْمَيْدِ الْأَلُورَا فِلْوُ وَلاَتَّةٍ الأهرساد سمو ولا أدفي مرد إلى ولا النو الاهدام

التماكا فالم يستقم عاعلوا ومالقمة اقاته كالت علم المرزالي الذر تفواعن البعري عم بقودوت لما تهواعندوستا يودالا غروالعدوان ومقس واذا فاولى فيوك عالم عتك بداند وتعول في انسيه لولا هد بنا الله عانول مع جهم يصل فَشِرِ الْسَعِفُ فَاءَ مِهَا الَّهُ مِنْ الْمُولِ أَوْ النَّاعِيدُ وَالْمُنْ الْعُلَّا بالأغ والفدوان ومقعية لارسول وتنا بعالمة التَّوْدُيُ وَاتْعَوْا لِيَهُ الذِي اللهِ عَنْ وَلَا إِغَا النِّيْ مِرُ الشَّيْطَاتِ لِيَعْنُ مُالَّةً مِنْ أَسْوَا وَكُورِيفًا وَمُنْكُمْ إلا بأذْ والمدوعَلِ المدوَّلْيتَوَكِّلُ الْمُنْوَنَ لَا وَهُمَا الَّذِينَ المُوَّالَةُ اقِيلَ لَهُمْ مُنْسَعِي فِي الجَالِسِ فَافْضِوا مِنْ الْمُعْلِينِ لَهُمُواْ وَالْمُ اللَّهُ وَافَا نَتُن وَافَا نَتُن وَالمُّ الَّذِينَ المَّوْا مِنكُم والَّذِين او تُواألُه أُم ورُبّاتِ وَالتُّدُمَا تُعْلَى فِيهِ

يآءيتها الذين أمنوالذا نأجيتم الرسول فقده وأبين بح يَمُ مُندُ فَدُّ إِلَى فَيْرَكُمُ وَلَمْهُوْفًا الْمِتْدُوا فَأِنَّ أَتُدُعُودُوعِيمُ أَوْسُفُومُ إِنَّافَةِ مُو أَبْعِيدِكُ بحوية مدقاح فأذاه مقعلوا وتأبا تدعلي فأفعو والزاريحة والميمواالية ودسولة والمدنوعاتهل المتراخ الدي تولوا وماعفيال تلاعليه مام ويارولا مِنْهُ وَيَلْفُونَاعَلِمُ الدِّدِ وَفِي يَعْلَمُونَ أَعْدَاسُهُ عِنْدًا شديدا أفرسادعا فايفل كالتدوا أعافية مدواعن سيا ليقلم عذاك مهاف لدف عنواط ولا أولاه ووراند شع أوليل اصال لتاره فها فالد منعه الستعاقعلن المكاعلين الركابي وعينير لا إفر في الماد وك استو ذعله السطان المنها والمواو المائح وكالشيطات الالتوقوب

النيتطان

المنطاب والخاروك إر الذي يا مون المود وليلف في الأذ أن كت تلك الأغامة الأورك إنا علا فَوِي عَزِيدُ لا يَعَدُوماً يُونِونَ بالله والدوم الأغواد من حاد الله و رسوله ولو كأن الماء واو الناء واو إفواغ أوعنيوة أولك تت في فلو فوالأعات والذكر بروح مندويد علم عِنّات عَرِي عِنْ عَبِهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال خالدى فيها رضي المدعيق ورضوا عند أو لفال فراس المات وكالمات والفات المات الم ماندالغ الرحب يتخ تنه ما في السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُمُ وَهُوا الْمَرْزِلِكُ هُ الذِّي أَغْرَجُ الذِّيرِ مَغْرُ الْمِنْ الْمِلْ الْكِتَا بِمِرْدُ لأوَّلُ الْعَنْيُ مَا مُلْمَتِمُ الْمُعْدِدُ الْوَلَمْدُ الْمَ مَا تَعْدِهِ الْوَلَمْدُ الْمَ مَا تَعْدِهِ ومواقع الله فا تهم الله عن يت الم عسول

ديون سوة بأيدهم يدي المؤنين في سُعْرُوايا أولى الأبعثار وك نُ لِتِلُ تُلْمُ عَلِيوًا لِهِ لِأَ وَلَقَدَّ فِي فِي الدِّينَا وَفِي عَذَابُ التَّاوِةِ لِكُ مِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَسُولُهُ وَ يشاق المنه فأت المدسديد العقابة ما قلعة ليتعاويركم فأقافا في علم الموالما فان الله ليعز كالفاسقين وما أفاء الله على دسوله على فااوعفهم عليدي تفاولا ذكاجة ولتن النسك دُسُلُهُ عَلَيْ عِنْ شِنَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُنَّ فَدُو مَا آفًا المُدُعِلِدُ سُولِدِ مِنْ أَمِلَ الْعَرَى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْدَ المري واليتام والساكين واس السيل يُلايكُ وولدين الانتناء منا وما المالية السول فيدوه وما المُعَادُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ

لدن الوعوات ديارم وأعوال سفون فقالا الله ورصوا تأم يتمرون الندو رسوك أوليك الصَّادِقِكَ وَالدِّن تَوَّءُ الدَّا رَوَالْمَاتُ مِنْ عدن من عام النه ولا عدوت فصدورها متااوتواويو ووتعل السهدولوكا عم مصامد ومع وق فر نسب فأوليك والنافي والنافي جَاوُا مِنْ بِعَدُمْ يَعُولُونَ دَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلاَفْوَانِياً الذِّي سَبِقُونًا يُالْإِيمَاتِ وَلا يَتْعَلُّ قُلُونِنَا عِلْاللَّذِينَ مَنُوا دَيْنَا إِنَّكَ دُونَ مُرْجَمُ الْمُتَّرَاكِي الْدَيْنِيالُهُ أَلِكُ لأغواة ألذن كفر والمناهل لكتاب لين أغوج النع ولانظيم فيكم أعد أأيد أوان و التراسم يتهدان كاذبيت البراغ بوالا غويورام و الانفعرون وللنتيوه وليول لأذا عراييه

فَيْ ذَلْكُ الْمُ وَمُلا عَفْلُوكَ مُمَا لِلَّذِينَ مِنْ فَلُهُ وَسَا وُ الْوَاوْ بِالْ الْمَدِي وَلَوْ عَنْدَ أَلِي لِيمْ فَكُمِيلًا السِّيطَاتِ الْوَقَالَ لِلْأِنْسَانِ الْعُرْفَاتَا كُمْ قَالَ الْذِي بِي مِنْ مِنْكُ الْفَافَ المن عالف إنا عَ إِنْ المَهْمَ الْمُ اللَّهُ اللَّ وَذَٰ لِكَ بَدُاءُ القَّالِينَ إِيَّا الَّذِينَ أَمَنُوا التَّوَّاليَّوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلِمُ مُنْ الْمِدِ وَالتَّوَالْمُواتِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَىٰ اللَّهُ وَلَا مُواللَّهُ تَكُونُوا كَالَّذِينَ سُوا اللَّهُ فَأَنْيِهِ انْسُمُ اوْلَيْلِكُ الْمَالِمُ لأستو كالمعالج لتا والمعادات والمتواق لَفَا يُنْدُكُ لُو انْزِلْنَا هَذَ اللَّهِ الدِّعَلَمِ عِلَا يُعْدَالِنَا فَعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المَّ سَدِّعَ عُور حَشْدَ اللهِ وَالْكُلْأَمْنُا لُهُ عُمْرُ فَا التَّالِيَ لَهُ الْمُ

سُنكُون هُوالنَّه الدِّي لا إليالا هُوعالُه الفَّروالسَّا وَ الرَّبِيمُ هُوا مُنالَدُ عِلا الدِّولا الدِّلا هُواللَّكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَام لَوْسِ الْمُهِمِنِ الْمُورِ لِيِّ الْكِيرِ الْمُعَادِلُونِ الْمُعَادِلُونِ الْمُعَادِلُونِ عَايْشِيكُونَ هُواتِدُ الْمَالِوَ الْبَاحِيثُ الْمُودُ لِلْأَلْمُمَاءً المن المناع لَدُمْ إِنْ الْمُحَاتِ وَالْأَدِمْ وَهُوالْفِرْدَ الْجَيْمِ سوغ الممتحنة ثلثاعشم ايات ه الله الرحم الده ماء تها آلدين امنوالا

Č

The second

100

りとこ

11 5

- STATE

د في ارف والدِّن عقد ادْقالوالقومة الأوراء مرومًا قيدون ورون البه كونا كمروبدا ستان العداوة والبعضنا أبدآ مة تومن بالمهوعدة لأفول هِي يَعِلْ سَعَفُونَ لَكَ وَمَا آعِلُونَ لَكَ وَالْعِالِي لَكَ وَالْعِالِي لِلْ عَيْكُ مُوْكُمُنا وَالْمُكَانِّنَا وَالْمُلْكِمِيدُ مَّيْنَالاً وتسنة للذي تعود اواغفر لناء تنا أتأم الفي الله واليوم الأنف ومن يتولَّا فأنَّ الله هو الفيُّ الحد عي

النواد الله عنا المسطون أعانها والما الذين فأتلوكم في الدّين وأغر فوكم عرفيا وظاهرواعلم أغرا عكماك تولوج وس يتولج فأولتك والظَّالِمُ فَي مَاءَتُهُا الَّذِيرِ الْمَوْارَدِ الْجَاءِ كُمُ لُوْمَاتُ مُهَا حِراتٍ فَامْتِحَوُ الْمُدَالِمُ الْمُعَالِمُ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ مُوْمِنَاتِ فَالْا تَبْعُوافِيَّ إِلَى الْكُفَّا وَلَافِنَ عَلَى وُولْا يَلِون مُن وَا وَهُمُ الْفَقُوا وَلَا فِنَا حَمْدِا مُنْ الْمِيْ إذا التحوي المودقين لا تعيد العصر الواقوالله عًا انفقت والشلواعا أنفت أذ المرتبع الله يتعمر الله والله علي حكم وإن فا تمية من ازولهم فالفاد فَفَا فَيْمِ فَا لَيْ الَّذِين رَفِيتًا وَوَاجِهِم فِعَلَّا الْفِيقِ وأتنوا اللاكا أنغريه وفن فاء تهالنه أواباك 

ولا نين ولا تقلى أولاد هر. ولا يا تبن مهنان بفيرينه يع أيدهن وأرجاهن ولا يعمنك فنعود فاعهن واستفولور الله القالية عفو دويم ياءتها الذراسوا لانولوا وما عَضِيل مع عليه وقد يُسُوامِ الاَحْوَة عَايْس المنازير المتالي لفود الع يتُح تَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَرْ مُزَاكِمُ ياء بهاالذين امنوالمرتفوكوت عالا تفعلون للاستا عنداتياك تقولوامالا تفالية إتا تدعة الدعة في سيله صمّاع في ننا عاموموم وإذكالهاي لِقُومُهُ مَا قُومُ لِمُ تَوْدُونَتَى وَقَدْ تَعْلَى وَاتَّى دُسُولًا لِللَّهِ اليكتم فاتا ذاعواأذاغ الندفلون والمدلاعدي القوم الفاسمات واذفالعس وومماني اسرام

تدالل مصدة عالمان يدي مرالتودية ومنس يًا يَهِ وَ مِدِي مُمَا تَدُفَامًا مِنْ السَّاتِ فَالْوَاهَا مِنْ السَّاتِ فَالْوَاهَا مِنْ الْمِنْ وعناظ مِمِّ فَعَيْمِ مِنْ اللَّهِ مِن وَهُونِهُ عَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ فَ الله لا يقد كالموم القًا لمان ويدو والسفيوا وراته بافراهم والديم ودلاوكوه الخاود فوالذي دسو له الهدي ودير الحقاليقه وعلم الدّر كلية لود لمنيكات ما وتهاالذين المواهل والمعلي عادة بعلم من عد ياليم تومنون اللهورسوله و عاهدوك في التمام التروانسية والم عمالة الاستمامة مَا إِنْ طَيْمَةً فِي مِنْ الْمِنْ وَالْفَالِمِ وَالْفَالِمِ وَالْفَالِمِ وأخرى يونها فلاهر أتلا وفي قد سه وشيا وفنه ماء تها الذيعا منواكونوا أنفار أنبه ما قال عيم من مرك

وارتان وانفاري الحاشة فالالخوادة ونغر أنفاداته منتطانفة ويتأسل كوتمانفة فايدنا الذراه الع عَلَمْ عَدُومُ فَأَصْبَو أَفَامِ مِنَ الْمِدَاجِ عَ ما تبدالر الرسي ت وما في الأد فو الملك القد والعر الحكم هوالذي بعث في الاستن دسولا منه يلوا عليم الاسمود سم و ما التاب والحامة وأن لا فالمن الفضالا ليبين ولتدن شعالنا المتعاع وهوالفرد لحكم ذاك فضل تدخيه ويشاء واتد والفق الفع مَثَلِ الَّذِينَ تِلُواالتَّوْدِيدَ عَمْ لَمْ عِلْوَهَا كَيَا لِمَا عِلْ سما را شرمنل لفع مرالذ مركة بوابا يات الله والله هِدِي لِعَدُّ مِلْ لِقَالِينَ قُلْ مَا مِينَهُ الدِّينَ هَا وَلَانِ عَ تَكُمُ وَلَيْاءُ تَلِيْ وَدُونِ التَّارِفَةِ مِنْ الْوَدَ الْأَنْ مِنْ

ولا يَمنوندانيا عادد من الدهرواند على بالقالمين والمات الوت الذي تعرق و ما فاقله مالا قدة عرود الى عالم الفي المتهادة فيستم عالمتم تعلى ما أيها الدِّيرُ السَّوْالَةِ الدُّوعِ لِلسَّاوَةِ فِي الصَّالَةِ الدِّيرِ السَّفِوالَّةِ إِلَّهُ الدِّيرِ السَّفُوالَ سيد ودروا السع دلام فعرائي التي تعلموان فأدا قعنيتِ المُلَوةَ فَأَنْتِفَ وَلِفِي لا رُعْوِلْ بَعْوَاعْ فَعْلِلاً ووالتنائق الفلام ملحوث وأذار أوعارة او منوااليهاو تركوك فأغأفا فأعندا تيد في الله المعارة والتفارة والتفضيلوا وساحل مانيالور القيم والجادك المنافقوت فالواشهدا تك رسولاته والديعام المعالي لدوانيه سهدال النافتان

وتها فوالر الشماح والأرفز وللن النافقين لاينتهف يَعُولُونَ لَكُنْ رَجُعُنَا أَلِي الْمُدِينَةِ لَيُعْرِغُونَ الْأَعْرَ اللاذ لو تدالعزة ولرسوله وللمؤسَّات وللت النافين لا يعلمون فياء تها لذر المنو الانطهة إمواله ولا أولادم وعَنْ يَفْعُلُو لِكَ قَاوَ لِلْكَ عُالِمَ الْمُ

وأنفقواهم رزقنام وتقلل كاقالعدم دِيَّ الْوَلَا الْمُرْتِيِّ إِلَى الْمِلْ قَرْبِ فَأَصَدٌ قَ وَالْنَ عِلْمَا ولن يونقوا مدنسا إذ اجاء العلها والمدخم ما همان سوة القابرة فالعاليات مكتر متهماني الشموات وماني الأرض له الله فلات وعلى لم قدر المولية ي علقة في الموروسة وُون والمدِّعا مُلُون بَعِيمُ عَلَى السَّمُولِيِّ وَلا رُفُّ بالحة وصوركم فأنس فيوركم والبالمنو يقلم مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَيَعْلَمُوا سِنَّ وَن وَمَا عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا مِنْ الصَّدُ وَرِ الْمُرَّا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَنْ وُالْوِ ثَيْلُ فَذَ الْوَاوَ بِال أَمْرِهِ وَلَهُ عَذَ أَكَّلُمْ ذَلِكَ والمناف المالية والمالية المالية المال

يَكُورُواوِتُولُوا وَاسْتُفْ الله والتُّهُ عَنْ مِنْ وَعَمْ تلسير فأمنوا المدور ولدوالورالذي از الوالله عا قال در وم عمام للوم المو د الدوم الفات بالمدو فع الما لمفرعنه سياته ويه فالبدنات عرى مِنْ تَعِيْهِا أَلا نَهَا رَجَالِدِ بِدَفِيهَا آبِداً وَالْوَالْفُودُ الْعَقْلِمِ والذين كفرواوكة والمالات الواط فاصفاكي لتا فالدي فهاوشرالمها فأافاب من موسد الأاذ بالمدوس يومن بالله بهد قلبه والله كالتي علي والميموالية وأطيعواالرسولة أت توليتمقا عاعل دسوانا البلاغ الملا العالاه وعلا لله فليو كالومون بأدتها الدن امنواا يت من اذ واجلم واولاً و كم عدوًا للم فا عددوم وات تعنواه تصفى او تغيروا فأن اللغنورة

فاستوالته ما استطعتم واسمعوا واطموا وانفقوا فعدا لا نوسر و من و و ن مسدة أولداد و الفاعي الم تَوْضُوا الله قُوضًا حَسْنًا يَضَاعِفُ لَكُم و يَفْفُرِكُمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُكُورُ مُلِيمٌ عَالِمُ الْفِيْبُ وَالنَّهُا دِيَّ الْفَرِيرُ الْمُلِّيمُ فالعاد بالذي يند المراكز الرجيم ارها النَّم إذ اطلقه السَّا وفطلقون. والمصواالمدة وانقوا التدريك توجوس ويد ولا يخوف الأآن يأ تاين بغايستر مينة و للكردو سُدومن تعد عد ودا مِدفقة فالم نفسدلاند وكا الله يحد تبعد ذلك أمراً فأد الفر العلم فا عو وفي اوفاد توهي عمر وفيا واشهد وادوي عدل

بالغُامِرة قَدْ يَعَالَ مُلْهُ لَكُمْ اللَّهِ عُدِدًا وَاللَّهِ عُنْ سُسَانًا عيفوت سايار اوارسم فعدتهن التعاشهرواللا فعن واولان الاعال الديمة ون على وسيور لا تعالم المرامدة سي الذلك امراته الذكاليام وعن عمن و قد كمو لا تضاد وفي بِهِنَّ وَالَّانِ مُنَّا اوْلا تِ يُحْلِقا الْفِمْوَاعَلِيهِنَّ عَيْنِي علمة فأواد فن المفارّة من المورق والمراد

وكالتمودة بتعتاعنامردتها ورسله فالسالها صِابًا شَدِيدًا • وعَذَيْنَا هَاعَذَا بَاكُوا فَذَافَتَ وبالالمرها وكات عاقية أمرها فسك أعدات والما شَدِيدًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أنذل المتواليكوذكا وسولاتلواعلما المتات ليغوج الذين امنوا وعلوا الصالحات والظلمان الالغو ومن ومن الله والقرام المالية والدينات بحري عظمة الْأَهْا دُخْالِدِينَ فِيهَا أَيْداً قَدا حُسْرَ اللَّهُ لَهُ وَزُقًّا أَسْلِلَّهِ عَلَى سَعَ مَوْ إِرْ وَعِدُ الْأَرْفِ عِبْلُهُ فِي مَعْ لَا لَا مِنْ مِنْهُ فَا لقامواآ وأنه على لخ قدر وأقالد قد أعاط كم سوغالغ علمايم اثنتاعش ماندالغوالة

اءتهاالتي لعرغي ممااعا أتدلك سقه عانكوا مدوليكرو والفائرا لحكم وأواسوالنية الى نفض ادوا جدعد يتافاتنا تبات بدواظهره الله عليه عرف يعضه واعرض عن بعمز فاتمانيا فالمايد فالتم أَنْ عَلَى مُعْدَاقًا لَ مِثَانِيَ الْعَلَيْمُ الْخُنَادُ إِنْ تَتُوْ بَالِيَاتِيا تماوان ظامرا عليه فاة الله الموسالح الوسيدوا المتديعد ذلك مسلمار وفنات فانتار تاميا يعاط وسأعان نَسَّاتِ وَأَنَّا إِلَّا عَامِيهُا لَذِينَ الْمَوْافُو الْسَلَّمُ فَ هليكم خارا وتودها الناسروالجيارة عليها مليكة شداد لا يعمون الم ما امرة و يقعلون ما يومرون (prol

يا ويها الديور مووالا تعبد دوا البوم عايترون ما ون فياء تها الذر أصواء والراتيا فيد نفو مردور مورد من مرده من مرده من مناوع حار عَنَّهُ الْأَنَّهُ وَمِوْلَكُونُ اللَّهِ وَالدِّرَا مَنُوامُكُ سِم بن الدوويا عالم يتولون دينا اعتمانا ورا واعمر الن على في قدر الرقهاالية عام القاطالة واعلاعليه وفاو و عور شراكمين فعط سيمتال للَّذِيْرِ كَفُووا المُؤْتَ نُوخِ وَامْوا حَالُوطُ كَانْفَا عَيْمِهِ مِنْ عِيَادِ نَاصَا لِحَيْنِ فِيا نَتَاهُ افَالْمُ نِفِينًا عَنْهِمَا مِلْ اللَّهِ وقِيلَ وْمَالُوالِنَّا وَهُمَّ الدِّلْمَالِينَ وْضَرَفْلِتُلْفَالَّذِينَ المنوااما توفوت إذفاك ريابي ليعندك المبياني له وعنون وعلى وعنور القوم القالات ومرانت عران الق المستوديهانية المنا

دوفناوصد قت علمات رتها وسه وكانة تنادك الذي بده الملك وهوعل ما شي قدير علوالوت اليوة أيلوكم ايتم عسر عالا وه الفَفُوْدُ الَّذِي قِلْمَ سَعُ سَمُوا يِرِمُنَاقًا مَا تَرْيِ فِي الرفين فاوت فارجع البقرمل تركون فطور تراديع البقه كرتين ينقله ليلط لبقر فالياوهو صبير ولقد ذينا التماء الدنياعمايع وجفلناها رُجُو عَالِلسِّيَّا عَلِي وَاعْتَدْنَا مُوعَذَا كِالسَّعِيرِ وللَّذِينَ فَوْوَابِر وَعَذَابِ جَهِمْ ويشرالهم إلى الموانيها سموالهاشهيقا وهمتود كادعيزم الفطاعها لم منها و ح ساله فو سها المرا بالم مندو قالوليا

قد فِادْنَا يَذُرُفُكُهُ مِنَا وَقُلْتَامَا يَزُّلُ اللَّهُ مِنْ مُمْ الْ الله فاصلال سر وقالوالوكناسم أو فتلك أتافي المعابالسمير فاعتقادنه فنحقا لاتعالات القالبين غنوادة الفي الم مففرة وأحرس وأسووا والمراوا بهروابداته علمنات المدور الايفار وفواللفين النع موالدى فطالكم الأورد ولا فامسولي مناكها وكوامر وزقيق اليوالننور أرمنتين في السمارات غيم الماد فَإِذَا فِي عُودُ الْمُونِ وَإِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرسِلُ عَلَيْهُ عاصا فتنفانون كيفاندير ولقدكة بالأبروق مليفنان مر أولم روالياللوفو في صافات يقيفان ماعسلهن لاالرحرانه كاشت سناد فيد الذي موجند المرسوكم في دويال عن

اللافي عَرُورُ النَّ هُذَا الَّذِي رُدُقَةُ إِنَّ الْسَلِّمَ رُدُقه الْحَدَّا فَي عَنُونُ وَنَعُورُ أَنْ عُتُمَ مُكِتَّا عَلَوْ مِلْمَا امنيق وياعدوا وستقنع فأعوالنكاشام وَقِعَ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْادِدُ لَا فَيْدُةٌ قَلْلًا مَا سَنَوْدَ عَلْمُ الَّذِي وَ رُاكِم فَ الْأَرْفِي وَالْمِ عَنْ وَقَ وَعُولًا مِيِّهُذَا الْوَعْدُ إِن نَوْمِنَا دَوْنَ قُلْ مَّا الْعَامِعْنِدَا لِيَّهُ أعَالَا نَذُرُ صَلَّا فَامَّا رَاوْهُ ذَلْفَةً سَدُو فِوْهُ الَّذِي المدواوق فالأفالة عالمتريد ستون فالرائم إواها المدوسيفياد رسنان يتيراللون ساغدا و و الرق امنا به وعليه توكانا نسقاء و سه صَلاِّ لِمِينِ قُلْ رَايِتُم إِنَّ الْمُحْوَرُ الْمُعْوِرُ الْمُعْوِرُ الْمُعْوِرُ الْمُعْوِرُ الْمُعْوِرُ الْمُعْلِيقِ وعاردمين الع عسوانا لا ما تندالورُّ الرَّحْبِ

والقاروما سطروت ماآنت سعة وراري وإِدَّ لَكُ لَا عُواعِنَهُ مُورِدُ وَإِنَّاكُ لِعَلَمُ عَلَيْهِ فستمر وسمرونا كالتح النقات التادكاناها اعلى المنظمة المحافظة المتعالمة المت ودوالودف فيدهون ولاتطع لحوالان مهين قاد مشاءميم شاع للتمومقية انم عتل عدد المنام الن كا ن ذا فال و نبك إذ المعلمة الا تنا فالساطير الأو للا سنسم عني الخوطوم إِنَّا لَوْنَا فَإِنَّا الْمُوالَّةُ لِمَا الْمُوالِّةُ لِمَا اللَّهِ الْمُ اصالى فتدا واقسما ليصرينها عبدين ولاستنو فطاف عليهاطالف من ربك و في اعماد فأصير كالم فنا دوامصيعية الناغدوا على والمارية فأنطلتنا وه يتخافون أدلايد فلنها الومعلي سكيت وغدواعل فروفادري فكتاراو فاقالوا

اتًا لَفًا لَوْنَ بَلِغُومُ وَوَفَا قَالُ اوسطَعِ الماقل لم لولاتستعون فالواسعان رتااتات فالمين فأذيل فيمنوعل يعفر تبلادمون فالوايا وللنالتاكنا طَاعِينَ عَسِيدِ وَيُنَالَتُ سِدِلْنَا فِهِمَا مِنْهَا اللَّهِ الْمَالِيٰ الْمُعْلَى كذلك القذاب واعذاب لأخة العراد كانا علمو تَ الْمُتَّالِينَ عَنِدُ دِقِ مِنَا عِالنَّفِيمِ الْعَمَلُ السَّالِينَ المحرمات مالتركيف عمون المركم لتاب فية إِنْ لِلْمُ فِيدِ لِمَا يَعْتُمُونَ أَمْ لِمُمْ أَيَّا مُا يُعَالِمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يوم القيمة التالكم لما عكرت سلوا في ذلك فأسفة أبصارم ترهمه والدوقد كانوايدعون كي سيحة وفي سالون فد دي ومن يدي هذا

الخديث

نعدس ديد لشد بالقراء وهومد عوم فاجتيد فعلدين المقاليين والم يُحاد الذي والمراس بأبغاره كأسمع الدكروية لونا تدجين وَالْمُ الْمُولِلا وَكُولُوا الْمِينَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ م الثالوتوالوجيم الْمَاقَةُ مِمَا لَهَا قَدْ وَمَا آدُولِهِ مَا الْمَاقَةِ كُنَّةً عَوْدُ وَعَادِيا لَقَادِ عَلِي فَأَمَّا عَوْدُفَا هِلُولِمِ الطَّاعِيدِ وَأَمَّا عَادُ فَأَعَلِنُهُ إِنَّ عِ عَنْوَيْرِ عَالِيَّةٍ فَسَعَرَهَا عنيه سبع ليالد عا نيداً تا مصوماً فتريالقو

فِهَا مَرْ عَيْ كُولَةً الْعَنْ زُغِلْفَاوِيدٍ فَهَا وَيَ وَهُونِ القية وباء فرعون ومن قبله والعنظ تبالخاطية فقعوارسول مق فاخذع احفدة رابية إتا عافاها حَلْنَامُ فِي الْجَاءِ يَعْلَمُ الْمُرْمَدُةُ وَقِيهَا أَذُن إِلَيْ فَاذَانِعَ فِي العَوْرِيْفَةُ وَلِيدَةً وَكِلَّالًا مِنْ وَإِلَّالًا فَدُكَّنَّا مُكَّدُّ وُلِمِدُ أَنْ فَيَوْمُنْدُ وَقَفَةِ الْوَاقِفَةُ وَأَشْفَتُ سَّادُهُم وسُد والمية واللايعال والماوكل وَقُودُ لِلْ الْمُودُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ ا عَفْ مُنْكُرُ فَا فِيةً فَأَمَّا مِنْ الْوِقِي كِتَا بِهِ بَمِنْ فِيقُولُهُ هَا وُمُ الْوَوْ الْمُناسِدُ إِنَّ فَانْتُ أَنَّ مَالًا وَعِيالِيدُ فَعَ في عيتر و دافيد في مناع على قطوفها دانيد كافوا وأشْرُ والْفَيْفا عَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيْ والْخَالِيةِ وَأَمَّا مُنْ الحِيْ كِتَا يُدْشِعَا لِدِينَةُ لَ يَا لِينَ لَمُ اوْتَ تَعَالِيهُ

درمادساند بالتهالات القاضد مااعة عَيْمالِيهُ وَلَكِيْءَ سَلِطانَهُ فِدُولا فَعَلِي عَرِي للولا عرفي سلسلة دعها سعواء ذاعافاسا مَّهُ كَا تَعَلَيْ اللَّهُ عَن المَّالْفَعْلِم وَلا يَمْ عَلَيْ عَلْمُ السَّلَّاتِ فلسرله الوم عامنات ولامعام الأس مسلم لأعالم والماني فالمانيم عاليه وكالموكن وكا لايتصورون المتدلقول دسول ويع وعاهو يقول فاعرا مَا تُوْمِنُونِ وَلَا يَعُولُ كُلُونِ وَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونًا تَمُو لِلَّهُ عن ريّ الفالمان ولوتو لعلنا بعفوالا قا و الانداء مند المين عُرِ لقطفنا مندالوتين في من وروا مد عنه عادن وانه لنذكرة المنقيق واتالنفا إتانيا كُذَّ مِنْ وَانْدُادُهُ وَعَنْمُ الْعَاوِينَ وَانْدُلُو الْمُنْعِينَ فنتح اسمرة ألألفظم اربع واربعه

سَالُ سَائِلُ بِعَدْ إِن واقع لِلْمَا وَين لِسُ لِدُ افْعِينَ ذَي لَفَادِج تُعْرِجُ اللَّهِ لَهُ وَالدَّوْجُ اللَّهُ فَي وَم كَانَ مقدارة فيسكن الف سنة فاصوصه لحيالا المزرون بعيدا وزيدورها يومنكونالسماء كالهل وتلوي كالعين ولاستاح عما سعرون ودالم مرافيقة من عذا بيوشف شد وصاحته ولعد وقصالته تُؤْمِيهِ وَعَنْ فَالْأَرْضُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل وَاعَةُ النَّوَى يَدْعُوا وَادْرُوعُ فِي وَجُهُ فَأُوعَى إنَّ الْأَسْانَ تَعْلَوْهُ لُوعًا إِذْ السِّيرُ السِّوْدُوعًا وَإِذْ ا مَسْدُ الْمُدْمَنُوعَا إِلاَ الْمُسْلِينَ الَّذِينَ وَعَلَيْهَا فَهُ د آغون والذير في العالم و معلوم السام والدوم والدينيفية وتوت سومالة بن والدند ومن عذا بالع

مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَالَّذِينُ عُلَّمُ الْمُنْ عُلَّمُ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ عَافِظُونَ الْأَعِيرُ أَوْادِهِمُ أَوْمَامِلَدُ أَعَا نَهُمُ فَأَكُّمُ وَالْمُ عين ملوماين فر التيفية راء ذلك فأوللك فالعادوك والدين والمانان وعهده والميك والدين وشهارا فَا يُون والدُّن عِ عَلَى صَلَوْق عَالَيْنَ أَوْلِقًا عِنْ فَيْنَاتِ مرعون فالالدركية واقلك مهموين عن المهم عَن السِّم الرِّينَ أيطُه كُلُ الرِّينِ النَّه عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا مر الالتاقاقام ما على فلا قسم بي شَارِقِ الفَارِبِ إِنَّا لَقَادِدُونَ عَلَمَ أَنْ بِيدًا لَهُ مرونا بدر وروز بردون در وروز در ومهالذي يوعدون يوم تحدون عراق والأسا كُلُّ إِلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ فَاشْعَةً الْمَارِهِ وَهُمْ وَلَا وَالْمُورِدِهِ وَلَهُ وَلَا ذ العالوم الذي كانولوعد دك الم

اناً ارسُلنا فيما الحقومة أن أنذ رقومك مر. عَاسَهُ عَذَاكُ لِيمُ قَالَ الْقُوْمِ الْخَالَةُ وَمُلِينًا لَكُمْ نَذَرُ مُلِينًا ان اعبدوا الله والله واطبعون يقفولم ندو وَيُوجِو مُ إِلَيٰ الْجَلِيسِيمَ إِنَّا جَلِ اللَّهِ الْمَامَلَا يُؤْتُولُو رِّقْلُمُونُ قَالَ رَبِّ الْمَادِيُونُ فَوْمُ كَالِلْا وَنَهَا رَا فالمرزد ودعاء الانبارا واتي كانما دعو ع ليعمر جعلوااصا عهم في اذان وأستفسوا نيا فوامدوا واستلادوا استكبارا غماتي دعوة وفهارا غمانيا و واسورت الواسارا فقلت استفف وارته كُلُّى غَفَا دَا ﴿ يُرْسِلُ السَّمَا وَعَلِيهِ رُودٌ وَأُوا ﴿ وَعِيْدِكُهُ بالفوال وننبن وتعل للمجنات وتعقل لم أهار مَالِكُمْ لا يَرْجُونُ يَبِدُوفًا رًا وقد نطقتُمُ الْوُارِ اللهُ

فِهِنَ نُورًا وَعَمَا الشَّمْ سُوامًا وَأَنْهَ أَنْسَامُ فِي الأونبا عام يعيد كم فنها وتخو عام المرافا فَعَلَ لَكُمْ لَا مُوسِاطًا لِتَسْلَوُ انْهَاسُالًا فَاعَلَ قًا لَ نُوحُ دِيًّا لَمْ عَمْدِ فَ وَاتَّمُو أُمِّو الْمُرْدِةُ مَا لَهُ وَ الانسارا ومكرواملة اكتارا وقالوالاندد ولا يَدْ رَدُّ وَدُّ اللهُ وَلا يَعُوثُ وَ يَعُوثُ وَيَعُوثُ وَلَا يَعُوثُ وَيَعُوثُ وَالْعُوثُ وَالْعُو وَقُوا ضَلُّوا كَثُمَّا وَلا تَوْدِ وَالظَّالِمِي الْأَصْلَا لا يَكُ فَظَيًّا فِي أَوْ وَأَوْا وَتِلُوا أَا رَا فَلَمْ عَدُوا لُو مِنْ رَا النيانفارة وقال وحربة لاندرعله الأوسان دُيًا رًا والمان الله والمان الله والله والله والله فَا عِمَا كَفَارًا وِيِّهِ الْمُفْرِكُ وَلَوْ الدِّيُّ وَلَمْنِ فَظُلِّيجًا مُوْمُناً وَلَكُوْمُ مِنَ وَأَلْوُلُنّاتِ وَلا تُزَالِقاً لَهِ الْأَتْبَارًا

و فالعواء اوروعشروا ما تندال تحر الرَّف عم لُ وَيُ إِنَّ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ فَنُونِ الْجِنِّ فَعَالُواۤ إِنَّا سِمُفْنَا قُواْنَا عَيْمًا لِهُدِي لِيهِ الرُّشْدِ فَامْنَا بِهُ وَلَرْ نَشُولِ فِي اعدا وأتدتفالي عدرتناما تخذما فيدولاولنا وا طن يَعُولُ سِمْهِمُناعِكُم اللهِ شَطِعاً وَأَتَا طَلْمَنَا أَن رَاتُونُ النوالة عناله كذبا وأنه كان دفال الاست وخالع الحروفزا ووع دهقا والففاة د لن يعت الما عدا واتا لسنا التما موجه للنه عُرِيًّا شَدَ يَدًّا وَشَهِيًّا وَأَمَّا كُمَّا مُقَدِينُهَا مُعًا ع فن سِمَع الآن عِند لد نها يا هدا واتالا ندوى اشراريد عرف الأنفاراد و دهود شدا والمامة القبالمون ومقادون ذالعنظ الوقدد

وأنافينا ألاك فعز أمدى الأروك بعزهم وأتاكا سمفاالهدي امنابين ومن ويدفاه بخسا ولادهقا وأتامتا المبامئ ومقاالفاسك مْنَ اسْلَمُ فَا وُلِيْكُ عَتْدَةً وَادْشَدَا وَامْتَا الْفَالِسُفُونِي فَكَانُو لِحِهِ مُعَمِّاً ﴿ وَأَن لُواستَفَامُواعَلُمُ اللَّهِ يَعَدِّلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ ماءعدقا لنقته معروم وموعث وكوديه عندا بأصفدا واقالسا عدته فالاندعوام الله وانه فتا قامعيد الله يدعوه كادوا يكون عليه ليدًا قُلِمَ عُمَارَ عُوارَقِي وَلا أَشْرِكَ مِنا فَدُ فَلَيْ إِلَّهِ لا المك للم فعر أولاد شدا فرات لن عاد فات الما فدولوا فدور وتعملها الأبلاعات الاتهدمر يقول تهدرسوله فأت له نادعهم عالدين فيهاايدا معتراذاراوما وعدون فسيعلو

من اضعت ناصِعاً وأقلَ عدداً قال سادد عاقب ام عقاله دقي امداً عالم الف قلا فله عام سالم الاعن ارتض عن دسول قا ته ساك عن من يديه ومن دصدا ليفام ان قد الفوارسالات دهو العلم الدهم قالم والمعيم الشيئة والما عشرين الم ما تندالر الرحب عايتها المذقل فوالبالا قليلا نصفا وانقور أوزد عليدورتيل القرائة تركل إناسلة علياد فولفة إِنَّ نَا مِنْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُنَّا وَأَوْمَ تُعِلاً إِنَّ لَكَ في النَّهَا رَسْمًا لَهُ عِلا وَأَزُّ وَاسْمِ دَيْكَ وَيَتَّا الدِّيسَالُا رَدُ النَّهُ وَوَالْفَرْ بِلا إِلَّهِ الْأُولِلا فَي فَا تَدُّونَهُ وَكِيلًا عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ على ما يقولون والعجو في محوا بيما الله وذري والكذب اولى النفية ومقلهم قليلاً إنّ لدينا أنَّالاً وجيماً

وطفاعة اغمته وعذاما الما يومرز دوالأرفزاج وَ لَا نَدَا لَكُنَّا لَهُ مُعَالًا عِلْمًا أَنَّا أَرْسُكُمّا لَيْكُورُسُولًا شاعد اعليمنا ارسلنا الى وعوت رسولا فقف الرُّسُولُهُ فَا فَذْنَا لَا أَخْذَ أُوسِالُمْ فَلَمُ تَتَّقُونَ إِنَّا وماتع فالولدات شا الشماء منفطوع كات و مُعْمُولًا إِنَّ هِذِهِ تَذُكُو لَا غُرِينًا وَأَتَّذِينَا لِي دَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اتَ رَبُّكُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا منه وطائمة عن الدِّن مقائد والله بقد والباواليّ علم ال الرحمية فتاب عليم فاقر والماسية القوا علمان سكوة صلم مرضى والفرون بصريوك في الرا سفو في فقل تِدُولُون مَا تُلُون في سُلِ مِنْ فاقرة أما يَسْ منه وأقيموا الصّلوة والوالوكوة اقرهنوا التلقوضا حسنا وعاتمة توالا نسكرين في

تدولاعندا تيمو فيرا واعظما في واستفوااته الما في الله عنور ويم ياءتها المدرة فمفافذه ودباعافكروفا والزَّفْرُ فَالْعِيْدُ وَلا عَنْ سَعَلِيْدُ وَلرِّ إِنَ فَاصْبِرُ فَإِذَ الْمُوْفِي النَّالَةِ وَ فَذَٰ لِكَ يَوْمُنِذُ يُوْمُ عَلَمُ الْمُؤْفِ عَلَم سِيعِ وَدُدِي وَمَن عَلَقت وَعَيدًا و عَمار المُفاكِ مدودا وسين شهودا و مقدت لدعهيد المعريطم يَفْرُونِهُ وَ مُعْلَى مِنْ قَدُونَ مُرْمِلًا مِنْ قَدْدُ مُرْفَعُ بسروس غراد برواسلين فقال فالمالا إلى هذا الاقول اليس سامليوستر وما أو ديا

لانتقرولا تذ دلواحة للبث على شعة عن وملعظنا

اعتام

اصال لناوالالفكة وما عقاناعة والافتدالية لَمُو السَّيْمِ الدِّي الرَّالِيَّاتِ وَوَاللَّمَاتِ وَوَدا دَالَّذِينَ أموا أيما ما ولا يُرتما ما لذين او تُو الكتاب والوض وليقول الديرفي قلو عمر والكافروسا ماذا اوالفة عد منالا كولاع بين النام بشادو هد عات وما علم فنوج و بلك الأمن وما هر الاخوى الليف وَلَوْ الْعَرُوالِيلُ إِذْ أُوبُونَ وَالصَّحُ إِذَا أَسْفُو انِّهَا لالمدى البر من البيد لون شاء مناهم اويًّا عَرْ كُلُّ مُنْوَمًا كَسَيْتُ وَمِينَةً إِلَّالْقَمَّا لَالْمُعِ في في المرادي عن المرويين ماسلكم في مقد قَالُوا لَمْ لَكُ مِنْ الْمُسْلِينَ وَلَوْكَ نَفُعُ السَّلِينَ وَلَوْكَ نَفُعُ السَّلِينَ وَلَوْكَ نَفُعُ السَّلِينَ وكناعفه الفايضين وكنانكيب والدي حَيِّا مَا أَلِيمَهُ فَا تَنْفُعُ شَاعَا مَا لَتَا عَلَالتًا فِينَ

عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال يَشْلُ اللَّهُ وَالنَّهُ فَأَوْ الرَّوْ النَّهُ وَفَسْفَ الْقَرُ وَحِمُ النَّهُ مُوالَّقِي يَوْلُوالْانْسَانَ يُومُيُدُ إِنَّ الْفَرِّ كُلُّالًا وَرَالِي رَبِكَ يُومُنِدُ السَّقِدِّي ٱلْأَرْشَاكُ يُوسِّيْهُ عَاقَدُمُ وَأَكْدُ إِلَّا لِأَشَاكُ عِلَيْظُ

لعداوة

بصيرة ولوالقرمقاة ترة الأخراد بدلياني لعَمَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا تِعِدُ وَقُوا لَذُ فَأَذَا وَأُمَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَا يَعْ فُوا لَذُ عَرَاتَ عَلَيْهِ إِنَّا لَيْ لَا لَهُ إِلَّهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّا رود الأنوة وعوة وشفر أضرة إلى تانالة ووجود يومند باسرة وتطن الانفال فافرة لَهُ إِذَا لِفَتِ النَّوْلِقِ وَيَلَ رُرَاقِ وَمُوالِّقُهُ النواف والتقني التاوك الناق إلى وَإِن عِلْهُ ألمناو فلاعدة ولاصل ولتن لا باوتولي عرد فيلك الملاسم اولالفافاول عر فَأُولِي أَيْسَلُولُ مِنْ الْمُأْلُونُ الْمِلْكِ الْمِلْكِ الذكروالانة والسرة العايقاد على المعجد تفالدتهد وتلمته ن اليله

مرائي عنه الأنباب عين من الد مركم لكن سنا مُذَكُورًا وإِنَّا فَلَقْنَا الْأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَيُهِ الشَّاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَفَلُنَا وُسِيمًا بِمِيمًا وَإِنَّا وَلَهُ يُنَاءُ السَّيَا إِمَّا فَالَّالِكُ وَاقْلُوْرًا وَإِنَّا عَنْدُنَّا لِلْكَاوْرِ سَلَّا إِلَا عُلْلًا وسفعدًا وإنَّ الأبُوا ديش ون من كالوكان مزاجها كُلُودًا عَيْناً يُشْهِدِ بِهَاعِبا وَاللَّهِ نَيْرُونُهَا تَغْيِرًا -وفوت بالندرو فالون وماكان شر المستعام ويطفئ القفام على حد سكتا وسما والما اتنانطهم لوجداته لامزيد سلم فراء ولاشكورا ا تَاخَافُ مِنْ رَيْنَا يُومًا عَنُوسًا قُطُرِيًّ وَفَهُمُ لِنَّا شو ذلك اليوم و لقيم نفوة و سرورا وخراه صبروا جند وحريرا متلكف فهاعل الأراط ولايروك

وينها أشا ولا زمهورا ووانع عليه فالالفان وَ الْمُ وَمُونَهُما مُنْهُ إِلَا وَيَطْافَ عَلَيْهِمُ مَا يَنْفِعُ فِي فَعَ وأكواب لا نت قواريول قوار يومي فيقد قد ، وهاتقة مَعْ وَيُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سُلْسِيلًا الله و يَعْدُونَ عَلَيْهِ وَلَذَا تُحْتَلَّدُ وَنَ إِذَا لَيْهِ ورودور ورود ورود المان والمان والمنافرة عراحالية نباب سندر ففع واستبرة وعلوالياو يِنُ فِصَيْدِوسَقِيهِم دِيُّوسِّراً مَا هَمُورًا إِنَّ هَذَا لِمَا لَكُ عَوْالْمُوكُمُ اللَّهِ مُعْلَمُ مُسْلُودًا إِنَّا عَنْ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّوَاتَ مَنْ لِلَّ فَأَصِيرُ لِمُ كَارِيدُ وَلَا عَامُ مِنْ إِنَّا اوكفوداً واذكراس بالمرة واصال وعرا فأسجد لدوسته فيالأطويلا إن هولاء يتون الفاعلة ويدروك وراقع وماتقالا غرطفنام

مرع وأذانشنا بدلنا أمنا فه تبديلا ات الْ عَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ يَشَا وَيُ دَحِيدُوالطَّالِسُ اعدُ وُعَذَا مَا المَّا how colley والمرسالات عرفا فالعاصفات عصفا فَالْفَارِقَا يَوْقًا فَالْلَقِيَاتِ ذَكُراً عَذْرًا وَنَذْرِرً النَّا وَعِهُ وَسَالُوا فِعُ قَالِهُ البَّخِومُ لِمِنْ وَإِذَا النَّبُومُ لِمُنَّا وَإِذَا النَّمَا ولذا المال سفت وإذا الأسر اقت لاي ورايات ليعم القفيل وطاآد ويك ما وم القفل

فيمانا وفي والمسيو الحافد ومعلوم فقد ونافيف النادرون و أو من لمك بن المعمالارس مِفَاتًا الْفِياءَ وَأَوْاتًا وَيَعَلَمُ إِنْهَا رُوالِ فَا عَلَامًا فِي الْمُعَالِثُ سقنا عماء فراع و في وشيد المكذبين وغليوا لي ما كنتر يد تكذبون الطابع آلي طاق عَالَمْ عَلَيْ الْمُعْلَمِ لْمُ لِللِّهِ وَلَا فِي اللَّهِ لِلهِ فَا دَبِّي شَهُ رَكَّالُهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لِلهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عالاصف ويلوفن المكديد هذا وم سفو ولا يود ما ومدد ون ول ومنال كد بين هذا يوم النفياعية والأولين فأن كان كان الم وَكِيدُونِ وَيُلْ يُومِنُولُ مِنْ لِيكَ إِنَّا لِمَا لَمِّينَ فِي اللَّهِ لِي وعيوب وفوركه منايشتهون كواواشه اهنا عائم تفادن إ قالذلك غرع لحسين والوميد ور المراوعة عن الله المرجوعات ولي

ذليكذبات وأذافل فاركوالا وكون المن على المناه والخيال اوناءًا وشلقنام اذواها ويعلنانولم وجعلنا الله للاسا وجملنا النهادمفانا سِنَا فُوقَةُ رُسُواً سَدُ ادًا وَمَعَلَيْا سُواجًا وَهَا مَا وانزلناب الفطرات مادعا ما الغزج بدعاونا ا وَجَمَّارِ الفَّافَا وَاتَّ رَوْمُ الْفَعِلْ لَانَ مِنْمَا مَّا فَيُحْمِنْفُ في المورقنًا وُدُافِها وَفَيْ السَّمَاءُ فَكُ نَتَ أَلَّما أَ وسيوت الحاك فكأنت سواما وتبعق كانت وصاء لِلمَّاغِينَ مُاكَا لَا خِينَ فِيهَا أَخْفًا كَا لَا ذُوْقِي فَيْهَا

يردا ولانتوا بالاحما وغشاقا جواء وفاقا الغ كُوْلُالْ مِنْوُكُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَا إِلَّا يَتَكُولُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ المصيناة كتابًا فدوق افكر تزيد عم الاعذابًا الله للمتتبين مفا ذا مد أيز واعناكم وكواع أزاكم ف عُ سادِها ما لايسْعُونَ فِيهَالْفُوا وَلا كَذَا لا فِيلَا عن ديك عظامً حسابًا ديّ السّموادّ والأرفرو مأسهما الرحمة المالكة والمالة ومرسوم الدح والطلة صَفًا لا يَعْلَى إِلا مُرافِت لَه الرَّرْ وَقَالَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اليوم المتوفقة فأ والتنظيم الما والتألفة فالم عذا يا فرساً يوم نظر الحدما قدمت مداع ويقول عندا وَ يُأْلِيِّهِ مُنْ مُوالِيًّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ماتيال والتحالي والنَّا رْعَاتِ غَرْقًا والنَّاشِطَاتِ أَسْطًا والسَّابِ الرَّ

سَيِّ قَالْتَامًا قَاتَ سُقًا قَالُدُ إِذَاتِ المُوا يُومُ رَ وَمِنْ لِرُ ا مِنْهُ سَيْعُهَا ٱلرَّادِقَةُ قُلُوبُ وَهُذُ الصادفاتا شفة ويُولُوكا أشالر وودون في الوق إِنَّذَا كُنَّا عِطَاماً غِذُ مَّ قَالُوا اللَّهِ الْأَلَادُ لَا غَالِمُ فَأَغَاكَ زُوْءٌ واحدَهُ فَأَوْاهُ السَّاهِرة وَالْعَكَ عد شاعو على اذ ناه يه ديه الواد المد سولوي ا هُ الْمُوعُوعُ الْمُعَادِّ مُعَالِّ فَعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ الْمُعَالِيِّةُ مِنْ الهديك الحارتك فتغف فأراء الأنة البري فلن وعفي عُرَّاد برسف في في الماري فقال الربيل فَأَفَدُ وَاللَّهِ عَلَى لِلْأَفِرَةُ وَالْأُولُ الدِّيْ فَالْكَالْمِاللَّهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّ ركن يخيخ أونتما شدة غلقا أمرائهما وسنها رفوهمها صَوَيْهَا وَاعْمَلُونَ لِيلَهَا وَاخْرَجَ عَدِيهَا وَالْأِرْوَبِعِدْ وَلِكُ مضفا اخرج ونفافاء فاومرعنها والخال اسفا

عَامَالُمُ وَلَا نَفَامِمُ فَأَذَا لِمَا يَالْمَامُةُ الْلِمِي يوم يذكو الإنسان عاسف ويرزت الخيات يري قَامَاتُ مُفَ وَاخَلَعُهُ وَاللَّهُ مِنَا قَاتَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ مِنْ والمائن فاف مقام رتبه وفي التشريب الدي فأق المنة علان ويشكون عرالتاع الان مريعا فِيمَ انْتَ بِعُ ذِكُونِهَا وَإِلَى دُيكُ مُنْتَهِيهَا وَإِنَّا أَنْتُ من عشها كان ومردونها لم لموالاعتب وفعلها اوفعادا وانعالر تر الرجيع ووتولي إن عادة الأعد وعايد إك لعلم ويذكوفنفف الذكري أغاب استف فات له تَصَدِّي وَعَاعِلُكُ الْأَيْرِكِيِّ وَأَتَّاعِرُكِمْ عَلَيْكُ و موسيد و المالية الما

فلندي تعلقة فلد وهد وه ع ماتيد فاقبرة غراد اشاء استرة علا تا يتمو فلينظو ألانسا خالي مقامه أتاميسنا المادمتا فتم لأرزفقا فانتنافهاما وعنادقفنا وزوناوخا وعداية علياً وفاقة واتا مناعالم ولا فاملم فإذا عادية القائمة ويوم فرالودين الميه واقد واليد متدوينيا فل امري منهم ومندفات الحكة ستستا وولولا افرة فواولاك والموة تكوّبوتسه مرافدالغراريم

إذا الشمر كورث وإذ البيوم الكدرة وإذا إلجال سُعِيَّةُ وَأَذِ الْفُشَارِعَقِلَتُ وَإِذَ ٱللَّهِ عَرْضُمُ واذا المعادسي وأذاالنوسرزوية وأذاألون سُلُتُ بِأَيْ وَلَنَّ وَلَنَّ وَإِلَّالُمُونُ لِنَكْ عُولَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا السماء كسنطت واذاالح مرسقوت واذالعندادلينة والتلاذ اعسفن والمنيح اذاتننش انتبالتول دسول كرع إِيَّةُ وَعَنْهُ وَمَا لَوْزُ كَانِ مَا إِعَمَّا لَيْنِ وَمَا صاعبة بجون ولقه والالاف الباب والفي عَيَالْفَيْ عَلَيْنِ وَعَاهُونِتُولُ شَطَالِ وَعِيمَ فَأَقْ تذهبون إن هوالاز كوللما ابن المرشاء بالم النستقيم وعاشناؤك الأآك يفاء الفارت الفائين

إِذَا السَّاءَ انْفَطِّرتُ وَأَذَا الْوَاكِمَا فَحُونُ وَأَذِ اللَّهِ وَلَهُ مَا تُعَالَى فَسَمَّا قَدُّمُ وأفرت بأويها الإنان ماغوك بريال لوعرالة عَلَمُكُ فَسَوْلِكَ فَعَدَ لَكَ فِي أَيْهُورَةُ مَا فَأَوْرَتِيكَ عَلاَ لِيَدُونَ عَالِمِي وَإِنْ عَلَيْهِ كَافِلُمْ فَرَاعًا كاتبين يُعلَمُ فَانْفُلُوكَ إِنَّ الْأَوْ الْكُولِيَ فَعَمْ وَاتَّ الفيا ولف عمر يعلونها يوم الدين و ما فرعنها بِفَاشِينَ وَمَا أَدْرُكِ عَايُومُ الدِّينِ عُمَا أَدْرِيكَ ما وم الدير يوم لا قال الموسط والأمرومية مرا بندأ أرتخ الوحيير للمطنفين الذين إذاكتالوا عك التاريشتونون وَإِذَ الْأَوْمُ الْوَوْدُوْمُ عَنِي وَكَ ٱلْأَيْفَارُ أُولِيكَ

في معودة و المومعظيم يوم مقوم القابولية العامات الألت كناك لفيًا ركف سمين وطا أدو لي ما تعين كتاب موقوم ولي وشد الملك بين الذركية بومالدين ومابكة بيالة فأنفتدانيم اذانتك عَلَيْدَانًا تُنَا قَالَ اسْالْ وَالْا وَلَوْ عَلَا لُوا لَا تَعَلِقُلُوعُ مله والسوية الم الم عدد و ومند عدوت عُرِّاتُهِ الْمَالُوا الْحِيمِ عُرِّيْنَالُ هُذَا الَّذِي كُنْتُمْ لِلْلَّذِ فلا إن كنا كلا براد لفي عليتن وما أد وبال ماعلين فتأر ووم شهدة القرون إدا لأوادني علمالا والمك سفرون تعرف يؤو بوهم نفعة الت مود عِنْ رَحِيةِ صَعْمَ فِي أَمَا مُدُولًا أَوْقَ وَلَا فليتنافر التنافسوت وفراعه وتستع عياليت بهاالموتون إنّ الدّين الموروالمانوامر الذي أمنوافية

وَاذِ احرُواهُ تَفَاعِزُونَ وَأَذِ الْقَلَبُو الْإِلْمُلْهِ انقلبوا فكها وأذادا وع فالوالة هولا يلفالون وم عَلَيْهِ خَافِقُهِ فَالْيُورِ الْذِيرُ الْمُؤْلِمِينَ اللَّمَا دَضِينَ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهِ يَنْفُونُ مَا نُوتِ اللَّمَا وَمَا كَافُوا يَعْلَىٰ وغالانتنفث ننس وعترون الايت إذاالسماءانشقت وأذنت لاتفاوتقت وأ مُدُدُّ وَالنَّتُ مَا فِيهَا وَيَعْلَتُ وَأَوْسَالِهِ الْعَاوِدُ ياء يُهَا الْإِنْسَا نُواتِكُمُ إِنَّ إِلَّا ذِينَ لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُا فَالْإِنْدِ فَأَقَاعُ الْوَقِي كِتَابِهِ بِمِينِهِ فَنَوْنُ كِتَا يَصْلِبَا وينقلب لحاهله مسرورا وامات اوق كنادوراع المرة فسوف يدعوانورك وتصليسفعا وأتدكات في الهله سدورًا إنذلو الدن عود مل إن وبه كان

بدنفيرًا فألا أقِسْمُ الشَّفْقِ والدُّلْقِمَاسَةُ والْقِ إذا أسَّو لَقُ لَا تَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَالَ لَا وَمُودًا وأذِ اوِّئ عليهم القوال لا يستحدون على لدر كفرة ا يكذبون والفاعلم بالوعون فبتس فرجذا كاليم الأ الذين أمنو اوع لوالقالخات والبرغي عموي سوقالبرفج اثني وعشره وبالك مكفة ماتدالي الرحب والسماء ذاب البروج والومالوعود وشاعد والم قِتَ الْعَالَ الْمُدُورِ التَّارِهُ الْمُالُوقُورِ إِنْ عَلَيْهَا وروع وعلاما ينعلون بالوقيس شهود ومانتها منه الآك يونوا باشد المزيز الميد الذك الماسمة والأرف والتدعيل من المن الذر فنوا الوالم والومنات تقرامية بوافاع عذاب جهر ووعناك

لُدِيةِ إِنَّ الَّذِينَ أَمْوَ أُوعِلُوا القَالِمَ الْمُ عَبَّاتَ تَوَى عِنْ تَعْنَهِ الْأَنَّهُ الْمُؤْلِكُ الْعُودَ الْكُنُو الْتَعْلَى وَمِنْكُ لَشَدِيدً إِنَّهُ مُوسِدٍ وَ وَ يَسِلُمُ وَهُوالْفُنُورُ الْوِدِدُ والعرنوالجيد فعالمادك عالتيات مدث المنود وعوا ، وغود ميل لذي مَو داي تك واتماعن و الموزادية فالح تنعط ع مالتداديك التحيم والشماروالطارة وماأعد الياماالطارق النعم النَّامِينُ النَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ مِمْ فَلِيَّ فَلُيَّ مِنْ مَرْدِدُ الْفِي عَوْجِينَ بَيْنَ القَلِّبَ والتراث إندعك دجعه لفادك توم والتساير فَالَهُ عِنْ قُولًا فَاصِدُ وَالسَّمَا زِدْاتِ الرَّجْعُ وَاللَّهِ فَا ذات العدع إندانون في وماهر الفرن إنه

عد وُن كُنهُ أُو أَكِيدُ كَيْدًا فِي الْمُعَالِّلُونَا فَ ما تيارُخُ الرَّف م سَجِ السردَ لِمُنْ الْدَيْ عَلَوْ الَّذِي عَلَوْ فَسَوَّى وَالَّذِي وَاللَّهِ عِلْمَا لِمُ فندى والذي المرج المرع في في المناء المن المنافقة فَالْمُنْ إِلَّمَا شَاءَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ يَسَ كَ اللَّهِ فَ فَذَ وَإِنْ نَفَدَ لَا لَكُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَفَدَ لَكُ لَكُ وَالْمَا لَكُ لَكُ من ينيغ ويتعنبها ألأسية الذي ما والتأولاد عَلَا عُوتَ فِيهَا وَلاَعِيا قُدا فَلْحِينَ وَدُولُا عَ رَيد نُصْلِي ۗ بَلْ وَوْو تُ الْحِيدُ اللَّهُ فِيا وَالْا مِوْ وَعَادِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَا عَادِ اللَّهِ إِنَّ هَذَ النَّهِ العَمْدُ الْمُؤْولُ مُعَمِّدًا يُومِ وَمُوسَى سوغ الفائسية ستتاوين والمان مانالرخ الرحب

مُلْ يَلْكُ عَدِيثُ الْفَاشِيةِ وَجُوهُ عَامِلَةُ نَامِيةً فَصَلَيْنَارًا خَامِيةً يس وطفام المون فعيع لاسمر ولا نفزي والواك موسوعة وغادف مصوفة وزران أَفَالْ نَظُووْنَ إِلَيْ لَا لِي عَنْ عَلِمَتْ وَإِلَّا النَّمَا إِسْ دُفِقَتُ وَالْمَالُكُنُ نَعْنَ فَيْتُ وَالْمُالْكُنْ فَيَ سطحت فذكوانا آنت ملذكر استعليهم لأمر تولي ولفرونفذ بدا تندالفذ الله كمر رايا فرغ إن علينا ساف الم مِ الله الحرالة الفيو وكيالعنيه والشفع والوثو واليالذايه

هرافي ذلك سُم لذي حُد المردكين فعل دبك بفاء ارم ذات العاد التالم علو علو المالم وعُوالَّذِينَ عَا بِوالصَّعْدُ الوَّادِ وَوَعُونُ وَكُالْوَارُ البري طَفُولَ الله و فَاكُثْرُ وَافِيهَ السَّا وَ فَفَتَ عيهم وعان سوط عذاب إنة دَيك لبالوساد فأما الأسا اذاما الله ديه فاكرمه وهدفقول دى الري أما إذا ما مليد فقد دعليه وذقه فنقول دق أهان الم ل ترمون السيم ولا تعامر والمعلم السام وَثُمُ الْمُونَ الْمُواتِ الْمُواتِ وَعَيْنَ الْمُالِمُ الْمُواتِ الْمُؤْتِ الْعِلْمِ الْمُؤْتِ الْمُقِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ا كُولُ إِذَا وَكُتِّ الْأُرْغُومُ كُمَّ مُكَا وَخُوادَرَ لِلْهُ وَاللَّهُ مُنْكًا صفاً وج يوميد جهة مومند بتدكر الأساد التي الم الدِّكُونِ يَعُولُ السِّي قَدَّمَتْ لِحُونِ فَيُومُنْ لَا يُعَرِّي عَدْ أَيْدُ الْمُدُ وَلَا يُوتِو وَقَاقَهُ الْمُدُ فِي وَتِهَا النَّمْسُ

رجع إلى رَبِّكَ وَاصْيَدُ مُرضَيَّدٌ فَأَوْمُ لِنْ عِبَاءِي كأدنيك منته عشرون اللتاما ما تنوالر في الرحب فَيْسُمُ هِذَا الْبِلَدِ وَانْتُ مِلْ هِذَا الْبِلَدِ وَوَالِيهِ وُعاولَدُ المَّدُ عُلَقْنَا أُلَّا إِشَانَ فِي كُنِدِ أَيْ الْكُلِّ عَلَيْهِ الْمُدَّةِ فِي لَا الْمُلْتَ عَالَالِيدًا وَ الْمُ الْمُلْتِ اعد المعطاله عنيات ولسامًا وشفيات وهد البغدير فالاافته الفتية وعاآدر لا مااله فَكُ دُقَيْ الوالمِفَامُ فِي وَمُ دِي مَسْفِيعٌ يَمَا وَالْفَدُ الوصيلينا ذامة بدفغ كان م الذيك امنوا وتوافق بالمتبودة واصوا بالوحد أوليك اصاباليست والدين لفروا الماتنا فالمعالي المفاقة علهم

ما تنالخ التحب والنتم وضيفا والقراة الملها والنقاراة ابلها والكرا فشفها والتماء وماينها والأره والخيا وتنبروماسونها فأغها بخدعا وتعويها فدافاع دكيها وقد فا عن دسيها كديث عود بعلق لها إذِ انْعَتَ الشَّهُ اللَّهُ فَعَالَ فِي دُسُولُ اللَّهِ الْمَا تَعَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فلد بد وقعمروها قد مدم عليهم در بد نهم و و الم المناف عقيها الحالية ما شارُ الرَّز الرَّع بيم وأكملها فانفق والنها وإفائقك وطافكوالدكولان المعيم السة فأماء أعط وأتف وصدق الي منسع السيع وأقامن على واستفيه وكذب المن وسنس العسى وعانع عنا عالم الداردي

ا دُعَلَيْنَا لَلْهُدُي وَإِنَّا لَلْأَخِرَةُ وَالْأُولَى فَانَدُرْتُكُمْ نَادًا لَفَتِي لَا يَمُ لِيهَا إِلَّا لَا أَنْفَعُ الَّذِي لَذَّ يَادُونُوكِ وسيعتها الاتنه الذي يُرثى مالد تذك ومالا عد عيدة من نع يحرى إلا إسفاء ويدديه الاعلى ولسوف رضي الملالا ماندانورازي والفنيح والتكل فاسع ماودعك دبك وماقل وللأجوة فعوالف عالاولى ولسوف يعطيان فترض المعدك بيما فاوى ووجدك عالافد ووَجِدَكُ عَالِمًا فَاعْمُ فَامَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَهْدُ وَامَّا لَتَّوْلُ فالأسفر والقاسعة ولك فدت وغالانشاح مالله الترالي م

مسن للعاصدرك ووضفاعنادورد القوظهدك ورقفنا المُذكولات فأن موالسي ات عالس سا فاذافغت فانص ولي دلك الفلات لوال وينفأ فأنته ماتدارة الخيم والتمين والزينوك وطور سبعك وغذا البلد الأمين لقد علمنا الأشات في الشين تقويم عرددناه سافلين إلاالدِّين المنواوع واالقبالحات فلهم مَنُونِ فَا لِلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا سوة افراتسة عند اقْزُا با مِرْ بَلْعُ الَّذِي فَلْوَ فَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْوَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْقِدُ الْوَدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الذِّي عَلَمُ الْقَالِمُ عَلَمُ الْأَنْ الْعَالَةُ

يُعْلَمُ لِلَّهِ إِنَّا لَانْسَا تَ لَعُلْفُ أَنْ ذَا وَاسْتَفْ إِنَّا لِيَرْكِ الرِّيعِ الرايتُ الَّذِي يَهُمْ عَبْدً إِلزَاصِلَ الرايتُ إِنْ كَانِعَلِ الْمُدِي أُوامَرِ بِالنَّفَوْيِ أَرَايْتَ إِنْ كُذَّبُ وَقُولَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّينَ لَمُ سَتِّم كنشقعاً بالتَامِيدِ ناميد كاذبدِ فاطيَّةٍ فليدع نَاء يَدُ سَنَدُ عَالَوْنَا نِنَدُ كُلُولًا نَفِعُهُ وَاسْتِدُوا فِيدُوا وتقالفدرست ابات مكالم مانقداً لوَّخُوالرَّحْدِ إِنَّا الزُّلْنَا يُحِينَ لِيلَةِ الْقَدُّرِ وَمَا أَدُونِكُ مَا لِيلَةِ الْفَد للة القد دخفوس النب شهر تنز لا المليكة والروح باذب دفون كم أموسالا مرف مع مطلوالف ما تناارُخُوالدِ الم

ريكي الذي كفولو أهل للتاب والمشركان سفاية ية ما يهم السنة و دسولم المنالو العنا معهد لا فِهَا لَسَافِعَةُ وَمَا مُورُ الدِّيدَ اوْزُا الْتَارِلُهُ عِنْ عِدْ مُا مَا وَ السِّنة وَمَا مُوالِلًا لِيعِيدُوا الْمُعَلِّمِينَ له الدّر المناء ويقموا القلوة ويؤووا الوّوة وال إِينُ الْقِيمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كُمُو وُامِنَ اهْلِ الْكِيابِ وَالْفَيْدِ يْ نَادِجَهُمْ مُعَالِدِينَ فِيهَا أَوْلِقِكَ عُلْ شَوَ الْبُحَيْرِ إِنَّ الذين آمنو أوعلوا الصالحات أوللك و تعد البريد عَ الْوَ عِندِ رَقِ مِنَّا تَ عَدُو يَجْ عِن عِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ علايت نها أبداً رضي الله عنهم ورضواعنه والع المن عشردية اذا ذُرْ لَتِ الْأَرْزُ فُرِيْنَ الْمَا وَافْدِيتِ الْأَرْثُ الْعَالَمَا

وَقَالُ الْأَسْانُ مَا فَا فَا فِرَ مُنْدَ عُدُتُ أَفْيادُها باقرتك اوج لما يومند بقدرالتا وانسا تا لروااعام وفي عراقيقال درود وفِيقًا لَهُ ذُرَّةِ شُوَّ أَيْرِهُ وَالْفَارِ فِي تِنْعِما فَالْوُمُ يَاتِ قَدْعا فَالْمُعْرَاتِ صُعُا فَأَرْنَ بِدُنْقُا وَسُطَنَ بِدِجُما إِذَا لَانِنَاكِ وللفود والله على ذلك كشهيد والله المفلح ديد أفال هام إذ العقر ملف المنور ومضاماف الفد ورات به فروشد در لقارعة مَا القارعة وما آدر لا ما القارعة دافيه واقاع فتسموا دنية فأمدهاوية وما المرويك طاهيد نادخاصة وب اللا لو تعلق على الشين لمو لتروثها عين البنين غراسان ومدعن والله التحرالة والقصر إنَّ الانا مُناسَلِم فُسِ الاالَّةِ رَالْعُوافَ عَلُواالصَّالِمَاتِ وَتُواصُوا بِالْحَدِّ وَتُعِاصُوا بِالصَّيْدِ

a line in

The Care

100

بأكرا وعددة الْوَلِيرَةُ كُلَّا لِسِنْدُتُ فِي الْمُعْمَدِ وَعَا ارْدِيلُهِ مَا نَا رُانِيالُو قَدَةُ الْيَ تَعْلِعُ عَلَيْ الْأَفِيدُةِ إِنْهَا عَلِيمٍ مُ के अध्यह है من المنافة المنافة المنافة المنافة

مسمر

ه الله المعر الراجيم وَأَنَّ الَّذِي يُنِدُّ ثُمَّ الدِّينِ فَذَ اللَّهُ الدِّينِ فَذَ اللَّهُ الدَّيْنِ فَذَ اللَّهُ الدَّيْنِ يه عُ السِّيم ولا يُعْلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ े विकामित्रीहित के बेरे कार्रिक ساهدات الدين هم رُوا وَن وينفوك الماعق ما شالور التي المَّا عَمْلِنَا اللهُ اللَّهُ فَوَ فَصَلِّلْ أَلْمَ وَالْخُوانِي فَانِيْكَ الم فولا بترك عبر المات م الله أرَّة الرَّحبيم فلياء بها الكاووي لا اعبدما نقيدون ولا تم عايد في ما اعيد ولا إما يا ماعدة ولا انتما بدو سام اعد لكمد سام و كدس

عالقه المقالك مكية والماء فعوا تباوالفنخ ورايت التاسية فلوح في در الما أوا ما وستح يحد ديا واستفوره المنالفي وتتاملان عنامالدوما صَلَيْنَاءًا ذَاتَ لَهِ إِن وَامْرا تَدْجُنَا لَدُالْمُولِ الم في ميان المان 

قُلْ عَوْدُ بِرِبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَيِّمًا مَلَوَ وَمُنْ تَرِّعًا سِ إذاوقب ومرنق النَّفانات فِي الْعَقَدُ ومُونفَد القات سننافا بيراذا مناستافات ماندار في الرفيدي قُلُ عُودُ بُوجَه النَّاسِ صَلِيهِ النَّاسِ الْمَالِنَاسِ ور نفر الوسلام الذي يوسور في الذي يوسور في المداود التَّامِرِي الْمُنَّدِدِالتَّامِرِ

7

1

と 学り 門

1 2.0

11/20

## ديارشرح فالحائيست

بوقال در فی لسلیرن غاز بلوك وجة قولة كمناكرول غاستمنان فوفلويد رنجه كرى تج به اولخشار فلريولردر بتنجذظ غنى لمدى بودكراندو كومورخ وفار مال حانها کلمنی ننه عامل لولز ं रं म् अ नि कर र र र र र र ذكراولاة فزفارك بريردع انهالی جایز دکلار د رس ط ل عاص وبوذكر ا ولناه فروفار مال حانه نين رسمال

التمار لع سفره وجناع جدالره کای لودرمالده داخی حطاس يقدرنهايت فائت يق دكادر ض ف ف بودكراولاه خرو فلربولوشروروحيدرليكن الوعائد كركد ربهرحال غوغاوة ع لي و كلدر بوا وو فر في م وقيقي سى لولورا كرواتوه ليم كلور وسماة غالمي اوده آلو السرة ليدكاور سوسفاه غالبي که والولوتووایل کلور میری برمل كوروشون جنتر جدال

المدين طاغلو كيده لرالي تكوار المهايت اليووراندة غاري بر فرفول تاكرادى جايزوكلدرا و تاكول كه قروغوغاور نه عاصل لو فرامدي يو فالدلباع الدة وجمقولة جاناك كوزتهاع لازمدرديا سم فالني حطاقلم أوالمعلوم خريف افع والله اعلم بالموا















331 KORAN.—Manuscript Koran, in a neat clear hand, within red ruled border, undated but about 1850, 6-1/10 x 4-1/10 ins., contemporary morocco binding, centre stamp, with new back and flap.



